

محدّبه على به طباطبا المرُوف ابرطفط في في المراد في المرديد في المرديد المردون المراد المواجد المواجد المردون المردون المردون المردون المردون المردون

محمود توفيق الكتبي



## مقدمة ناشر الكتاب

هذاكتاب « الفخرى » فى الآداب السلطانيــة والدول الاسلاميــة تأليف الشيخ « محمد بن على بن طــُـباطــبا المعروف بابن الطّــقـطةَــى »

وقد قسمه إلى قسمين الأول فى آداب السلاطين والملوك التي بجب أن يتصفوا بها ليدوم ملكهم ويخلد ذكرهم ، والقسم التانى فىالدول الاسلاميـــة وهى دولة الخلفاء الراشدين ودولة بنى أميــة ودولة بنى العباس . ثم تكلم على ماتشعب من هذه الدولة العظيمة من الدول الصغيرة كدولة بني بويه والسلجوقيين والفاطمبين بمصر على سبيل الاجال والاختصار

وهذا الكتاب غنى عن الاشادة بذكره فلقــد جمع إلى الفائدة الأدبيـة والتاريخية متانة الألفاظ وبلاغة الاسلوب فلا يستغنى عنه مؤرخ أو أديب وقد قمّت بنشره بين أبناء العربيــة نحقيقاً للمنفعة العامة وبذلت الجهد في

تصهيحه وتنقيحه والله يهدينا إلى سواء السبيل م





الحمد لله مسبب الأسباب ، وهفتح الأبواب ، مقسدر الأمور ، ومدير الدهور ، واجب الوجود ، وغالق الأخلاق والجود ، مفيض العقل،وواهب الكلى، أقر أنه المالك الوجود مملوكا لعظمته ، وأشهد أنه الفاطر، وأنالفيب غير مستور لحكمته ، وأعوذ بجلال عزه من ذل الحجاب ، و بفضل جوده من نقاش الحساب، وبخافى علمه مما فى الكتاب من العذاب ، وأصلى على النفوس العلوية المطهرة من الأدناس ، وعلى الأجسام الأرضية المنزهة عن الأرجاس ، وأخص من بيهم بأفضل الصلوات الزاكيات ، وأكمل التحيات الناميات ، من نادى والألسن حداد . وأرشد والاكاد غلاظ والقاوب جلاد ، محداً النبي الأمي ذا التأبيدات الالهية ، والتأكيدات الجلالية . وآله الطيبين . وأصحاه الصالحين ، الذين كانوا صدقوه وقد أرسل . ونصروه وقد خُـــذُل . ما سمح جواد ، وورى زناد . وبعد نان أفضل ما نظر فيه خواص الملوك . وسلكوا إليه أفضل السلوك ، بعد نظرهم في أمر الأمة ؛ وقيامهم فيما استودعوه بالحجة ، هو النظر في العلوم ، والاقبال على الكتب التي صدرت عن شرائف الفهوم ، فأما فصيلة العلم فظاهرة ظهور الشمس ، عرية من الشك واللبس ، فما جاء من ذلك في التنزيل قوله تعالى : ( هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) . وبما جاء فى الحديث صلوات الله وسلامه على من نسب إليه : ( إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم ) . وأما فضيلة الكتب فقد قالوا : إنَّ الكتاب هو الجليس الذي لا ينافسق ولأ يمَـل ، ولا يماتبك إذاجفوته . ولا يفشى سرك . وقال المهلب لبنيهيا بنى: إذا وقعتم في الأُسواق، فلا تففوا إلا على من ببيع السلاح أو يبيعالكتب. وكان الفتح بن خاقان إذا كان حالمًا في حضه ة المتوكل وأراد أنَّ يقوم إلى المتوضأ .أخرج من ساق موزته كتابًا لطيفاً .فلا يزال يطالعه في بمره وعوده ، فاذا وصل إلى الحضرة الخليفية أعاده إلى ساق موزته \* أرسل بعض الخلفاء في طلب بعض العلماء ليسامره، فلما جاء الخادم إليه ، وجده جالماً وحواليه كتب ، وهو يطالع فيها ، فقال له : إن أمير المؤمنين يستدعيك . قال: قلله عندى قوم من الحكماء أحادثهم ، فاذا فرغت منهم حضرت ، فلما عاد الخلام إلى الخليفة وأخبره بذلك ، قال له: ويحك! من هؤلاء الحكماء الذين كانوا عنده ؛ قال : والله يا أمير المؤمنين ـ ما كازعنده أحد .قال : فأحضره الساعة كيف كان . فلما حضر ذلك العالم ، قال له الخليفة : من هؤلاء الحكماء الذين كانوا عندك ؟ قال : يا أمير المؤمنين :

لنا جُلساء مَّا نَمَل حـديثهم أمينون مأمونون غيباًومشهداً يُنفيدوننا من علمهم علما مضى ورأيًا،وتأديبًا،ومجداً،وسوددا فان قلت أموات فلم تعدُّ أمرهم وإن قلت أحياء فلست مفنّـدًا

فعلم الخليفة أنه يشير بذلك إلى الكتب، ولم ينكر عليه تأخره. وقال الجاحظ دخلت على محدين إسحق، أمير بغداد، في أيام ولايته، وهو جالس في الديوان. والناس مثول بين بديه . كأ زعل و و و المهم الطير، ثم دخلت إليه بعد مدة وهو معزول. وهو جالس في خزانة كتبه، وحواليه الكتب والدفاتر والحابر والمساطر، فما رأيته أهيب منه في تيك الحال . وقال المتنبي:

أعز مكان في الدما سرج ساج وخير جليس في الزمان كتاب والعلم بزين الملوك أكثر مما يزين السوقة. وإذا كان الملك علماً. صار العالم ملكا . وأصلح ما نظر فيه الملوك ما اشتمل على الآداب السلطانية ، والسير التاريخية .المطوية على ظرائف الأخبار ، وعجائب الآثار بح على أن الوزراء كانوا قديماً يكر هون أن الملوك يقفون على شئ من السير والتواريخ ، خوفا أن يتفطن الملوك إلى أشياء لا يحب الوزراء أن يتفطن لها الملوك : طلب المكتفى من وزيره كتباً يلهو بها . ويقطع بمطالعها زمانه ، فتقدم الوزير إلى النواب بتحصيل ذلك، كتباً يلهو بها . ويقطع بمطالعها زمانه ، فتقدم الوزير إلى النواب بتحصيل ذلك، وعرضه عليه . قبل حمله إلى الخليفة . فصلوا شيئاً من كتب التاريخ ، وفيها شيء مما جرى في الآيام الدالفة . من وقائع الملوك ، وأخبار الوزراء ، ومعرفة التحيل في استخراج الأموال فلما رآه الوزير، قال لنوابه : والله إنكم أشد الناس عداوة لي،

أنا قلت لكم حصلوا له كتباً يلهو بها، ويشتغل بها عنى وعن غيرى، فقد حصلتم له ما يعرفه مصارع الوزراء، ويوجدله الطريق الى استخراج المال، ويعرفه خراب البلاد من عمارتها ردوها وحصلوا له كتباً فيها حكايات تلهيه وأشعار تطربه . وكانوا يكرهون أيضاً أن يكوزفى الخلفاء والملوك فطانة ومعرفة بالامور: لمامات المكتني، عزم وزيره على مبايعة عبدالله بن الممتز، وكان عبدالله فاضلالبيبا عصلا، نظلا به بعض عقلاء الكتاب، وقال له: أيهذا الوزير، هذا الرأى الذى قدرأيته في مبايعة ابن المعتز ليس بصواب، قال ألوزير: كيف ذلك؟ قال: أي حاجة لكأن عجلس على سرير الخلافة ، من يعرف الذراع والميزان والاسعار، ويقهم الامور. ويعرف القبيح من الحسن، ويعرف الذراع والميزان والاسعار، ويقهم الامور. ويعرف القبيح من الحسن، ويعرف الذراع والميزان والاسعار، فيكون اسم الخلافة له، ومعناها لك، فتربيه إلى أن يكبر. فاذا كبر عبون لك حق التربيحة، وتكون أنت قد قضيت أوطارك مدة صغره، فشكره الوزير على ذلك، وعدل عن عبدالله بن المعتز الى المقتدر، وعمره ومئذ ثلاث عشرة سنة.

وكانبدرالدين لؤلؤ، صاحب الموصل وجه الله أكثر ما يجرى في مجاس أنده إبراد الاشعار المطربة، والحكايات الملهية، فاذا دخل شهر رمضان أحضرت له كتب التواريخ والسير، وجلس الوين الكاتب. وعزالدين المحدث. يقرأان عليه أحوال العالم. وهذا التقرير يستدعى شرح حال، وذلك أنى حين أحلى حكم القضاء بالموصل الحدباء، حالتها غير متمرض لو بلها أو طلها. ودخلتها كما قال عز من قائل: (ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها) وكنت بنيت عزمي على المقام فيها. بقدر ما ينكسر البرد، ويثقل البرد، ثم التوجه بعد ذلك الى تبريز. فين استقررت بالموصل، بالمنى من عدة جهات مختلفة، ومن ذوى آراء غير مؤتلفة، غزارة فضل صاحبها الاعطم، المولى المخدوم الملك المعظم، أفضل الملوك وأعظمهم، وأكرم الحكام وأحلمهم، (في الملقوالدين) المعنوح بخصائص لوكانت للدهر. لما شكا صرفه على راكبه منه أمواجا، ولو ظفرت بها الاقار، لما لحقها السرار، (عيسى) خاف راكبه منه أمواجا، ولو ظفرت بها الاقار، لما لحقها السرار، (عيسى)

كسدت فيه سوقها ، وأنهض مقعدات المحاسن ، بعد ما عجزت عن حمل أجسامها سوقها ، وذب عن الأحرار . في زمان هم فيه أقل من القليل ، وملاً أيديهم من عطائه، بأياد واضحة الغرة والنحجيل ، وأقاء عليهم ظل رأفة لا يتنقل ، وخفض لمم جناح رحمة. في يني يتفضل عليهم ويتطول ، كليا ازداد دولة وتحكينا . لم جناح رحمة في يني يتفضل عليهم ويتطول ، كليا ازداد دولة وتحكينا . زاد تواضعاً ولينا ، وكلما بلغ من الملك غلق ، رفع المكرم رايه ، (ابن إبراهيم ) أعز الله نصره ، وأخذ نهيه وأمره ، الذي أندى دكر الأجواد . ورزانة الأطواد وشجاعه الآساد .

الشمس فيه والرياح والسحا بوالبحار وللأسود شمائل

الذى هو في جبهة هذا الدهر غره . وفي قلادنه دره ، لاتدانيها فى الدنيـــا دره ، الذى صدق أخبار الماضين ، وحقق ما نسيخ من مآثر الأولين ، وقد قال ان الرومى :

أَظِنَ بأن الدهر ما زال هكذا وأن حديث الجود ليسُ له أَصل وهب أنه كان الكرام كما حكوا أما كان فيهم واحد وله نسل! فلم شاهده امدة ماسيم من أخار أها الكرم، مرا المنتاسة من من

فلو شاهده لصدق ماسمع من أخبار أهل الـكرم ، ولما اختلجت بين جنبيه عوارض الهم ، الحاكم الذي إذا سلط ذهنه الشريف ، وفكره اللطيف . على القضايا الديوانية ، والأمورالسلطانية ، ذلتله الصماب ، ولانت له الصم الصلاب. وظهرت له الخفايا . وتمذرأن يقال في الزوايا خبايا . أما قوة العدل عنده فسليمه، قواعدها لديه قويمة ، فلا تجزعنك هيبته المرهوبة . فان وراءها رأقة بالضميف ورقة على الفقير ، وجبرا للكسير .

وله من الصنح الجيل عوائد أسر الطليق بها وفك العانى ولقد حضرت يوماً عجلسه الرفيع، وكان يوم غيث، وقد تقدم بصيانة الباب، فلما كثر الغيث، قال للحجاب: من حضر الباب وله حاجة فعرفونا بها. ثم قال: إن أحداً لا يحضر في مثل هذا الوقت إلا لضرورة. ولا يجوز أن يرد خائباً. فبالله هل يأتى في هذا الكتاب، الذي يريد أن يكون مشتملا على محاسن الآثار، إلا ما هو من جنس هذه الحكاية . وأما قوة السياسة عنده فعظيمه ، لم تمترضها هضيمه ، فلا تغرضها هضيمه ، فلا تغرضها هضيمه ، فلا تغرضها هراه فلا تغرف صرامة يخضع لها الأسود ، وشهامة

يحذرها السيد والمسود . (طويل)

هو البحرغس فيه إذاكان ساكنا وإياك فاحـــذره إذاكان مزبداً وأما قوة الذكاء والتيقظ فهو فيهاكما قال المتنبى: (منسرح) تعرف فى عينه حقيقته كأنه بالذكاء مكتحـــل أشفق عنداتقاد فكرته عليه منها أخاف يشتمل!

. . وأما قوة العقل الغريز، والخييز الصحيح، فانى لأظن أن عقلا الملوك الماضين، لو عاشوا وشاهدوه ، لتعلموا منه كيف يساس الجمهور ، وكيف تدبر الأمور . وأما قوة الكرم الذي يجاوز الحد وخرج ، فحدث عن البحر ولا حرج ، فلو عاش الكرام الذي يجاوز الحد وخرج ، فحدث عن النظراء والأمثال ، لتعلموا منه غوامض الكرم ، ولتلقفوا منه محاسن الشيم ، ولو أفسفت لتركت وصف هذه القوة من قواه عجزاً عن الاحاطة بكنه وصفها . وقصوراً عن القيام واجب رصفها . ولكني أقول حسب الجهد والطاقة: أن احتقاره للدنيا احتقار الأولياء، واستصفاره لها استصفار الزهاد .

فلو جاد بالدنيا. وثنى بضعفها لظن من استصفاره أنه ضَنا .
يعطى عظاء من يبتى الذكر ويحييه . وينقد المال ويفنيه . فيه (طويل)
أعادل ان الجود ليس بمهلكى ولا يخلد النفس الشحيحة لومها
وتذكر أخلاق الفتى وعظامه منيبة في البرب بال رميمها
بهمة نالت الساء ، وجاوزت الجوزاء . ومن هناك حصل له الأنس بعلم
النجوم . فانه أخذ علمها بالارتقاء إليها والاقتراب ، لا بالحساب والاصطرلاب ،
بلغ الساء علواً ، فشافهته بأسرارهاكواكها ، وقرع الأفلاك سموا . فحدثته بأخبارها
مشارقها ومغاربها .

له هم لا منتهى لكبارها وهمته الصغرى أجل من الدهر لاتستقر فى خزائنه نفائس أمواله وليس لها بيت يحفظها سوى بيوت سؤاله: ( يسيط )

إنا إذا اجتمعت يوماً دراهمنا ظلت إلى طرق العلياء تستبق الايألف الدرهم المنقوس صرتدا لكن يم عليهما ثم ينطلق

لايفمل السكر في كرمه ، إلا كما يفعل الصحو في أمطار ديمه :

ا طويل)

يسد عطايا سكره عند صحوه ليعلم أن الجود منه على علم ويسلم في الاحسان من قول قائل تكرم لما خاص له ابنة الكرم ومن أسراركرمه، أنه منزه عن التبذير ، وإن كان أكثر من الكثير ، الانه موضوع في أجل مواضعه ، وواقع في أفضل مواقعه ، فتى تعرض آمل ، أو عن سائل ، بادر إلى إرفاده ، مبادرة السيل إلى وهاده : (طويل)

عشق المكادم فاستهام بذكرها والمكرمات قليلة المشاق وأقام سوقا المثناء ولم تكن سوق الثناء تمد في الاسواق فاذكر صنائمه فلسن صنائما لكنهن المناق والثم أنامله فلسن أنامللا للكنهن المفاتح الارزاق المناف الدراق المناف المناف

وكأنى بك أيها الناظر في هذا الكتاب، قد استعظمت ما سمحت ، فان عرض لك الشك، فانظر أعيان هذا العصر . تجدهم يناقفون على الذرة ، وتجده لا يلتفت إلى الدرة ، وتجدهم يحرصون على اقتناء الذخائر ، وتجده لا يحرص إلا على الذكر السائر ، والصيت الطائر ، وتجدم قد شغفته عبة الاولاد ، وتجده قد شغفته عبة السؤال والقصاد ، وتجدم يهربون من المغارم ، وتجده يصدها من أفضل المغانم، ثمار جع البصر، تجد المدائح عندم كاسدة. وتجدها عنده نافقة. وتأمل تبصر المكارم لا يه جده عامرا بوفود

الثناء ، غاصا بالادباء والشعراء والفضلاء والفصحاء: (خفيف)

يسقط الطير حيث يلتقط الحب وتغشى منازل الكرماء وتالله ماالدنيا إلا دنياه ولا العيش الاعيشه الذي أعطاه الله

( Val ( )

ما الميش أن يمسى الفتى متشبعاً . ضخم الجزارهُ كلفا بشرب . الراح مشـــنفوفا بغزلان الستاره الميش أن يشجى الفـتى أعـداءه . ويعــز جاره حتى يخاف . ويرتجى ويرى له نشب وشاره ويروح أما للكتما بة سميه أو للاماره

رجمنا إلى حكاية الحال ، وإنمام المقال ، فلفقت المقادير أن جرى ذكرى بين يده، وعرض شيء من أمرى عليه ، فلمه وسحة حدسه، من تلك الأنباء حقيقه حالى قبل اللقاء، وتقدم بالحضور فى خدمته، فلها حضرت راعني ما شاهدت من كال هيئته ، وراقنى ماعاينت من جمال صورته ، وشريف سيرته ، فكان أول ما أنه دت قول المتنبي :

يسارني في كل رك له ذكر وما زلت حتى قادنىالشوق نحوه وأسـتعظم الأخبار قبــل لقائه ﴿ فَلَا الْتِقْيَنَــا صَغَرَ الْخُــابِرُ الْخُــابِرِ ثم بلغ منْ أَلطافه ما غرس به ودا ، وجنى منه ثناء وحمداً ، فرأيت أنأخدم حضرته بتأليف هذا الكتاب،ليكون تذكرة له،وتذكرة لىعنده،يذكر بإذا غبت عن عالى جنابه. وانفصلت عن فسيح رحابه ، وهذا كتاب تكلمت فيه على أحوال الدول،وأمورالملك.وذكرتفيه ما آستظرفته من أحوال الملوك الفضلاء،واستقريته من سير الخلفاء والوزراء .و بنيته على فصلين: فالقصلالاً ول: تكلمت فيه على الامور السلطانية، والسياسات الملكية، وخواص الملك التي يتميز بها عن السوقة، والتي يجب أن تكون موجودة أو ممدومة فيه،وما يجب له على رعيته،وما يجب لهم عليه، ورصمت الكلام فيه بالآيات القرآنية، والاحاديث النبوية ، والحكايات المستظرفة، والاشعار المستحسنة . والفصل الثاني تكلمت فيه على دولة دولة من مشاهير الدول، التي كانت طاعتها علمة . ومحاسنها تامة.ابتدأت فيه دولة الأربمة: أبي بكر.وهمر. وعثمان،وعلى،رضي الله عنهم،على الترتيب الذي وتع،ثم بالدولة التي تسلمت الملك. منها، وهي الدولة الاموية، عُم بالدولة التي تسلمت الملك منها، وهي الدولة العباسية، ثم بالدول التي وقعت في أثناء الدول الكبار . كدولة بني بويه .وكدولة بني سلجوق،وكدولة الفاطميين عصر على وجه الايجاز ، فانها دول وقت في أثناء دولة بني العباس، ولكنها لم تكن طاعبها عامة، فأتكام على دولة دولة، بمجموع ما حصل فى ذهنى من الهيئة الاجهاعية التي أفاد تنيها مطالعة السير والتواريخ ، فأذكر كيف كان ابتداؤها وانتهاؤها، وطرفاً ممتماً من محاسن ملوكها ، وأخبار سلاطينها . فإن شذ شيءمن أحوالها عن ذهني، واحتجت إلى إثباته من حكاية ظريفة ، أو بيت شعر نادر ، أو آية أو حديث

نبوى، أخذته من مطانه. ثم ذكرت دولة فدولة، تكامت على كليات أمورها، ثم ذكرت واحداً واحداً من ماركها، وما جرى فيأيامه من الوقائع المشهورة ، والحوادث المَاثُورة ، فاذا انقضتأً يامِذْك الملك، دكرت وزراءه واحداً واحداً ، وظرائف ماجرى لهم، فاذا انقضت أيام الملك ووزرائه، ابتدأت بالملك الذي بمده، وبما جرى في أيامه، وبُسير وزرائه كذفك ، الى آخر الدولة المباسية . والنزمت فيه أمرين . أحدهما أن لا أميل فيه إلا مع الحق. ولا أنطقه إلا بالمدل.وأن أعزل سلطان الهوى. وأخرج من حكم المنشأ والمربي،وأفرض تفسيغريباً منهم،وأجنبياً بينهم ، وثانيهما أن أعبر عن المعاني بعبارات واضحة ،تقرب من الانهام، لينتفع بهاكل أحد،عادلا عن العبارات المستصعبة ، التي يقعد فيها إظهار الفصاحة ، و إثبات البلاغة . فطالما رأيت مصنفي الكتب قد اعترضتهم عبة اظهار القصاحة والبلاغة ، فخفيت أغراضهم. واعتاصت معانيهم ، وقلت الفائدة بمصنفاتهم . من ذلك كتاب القانون في الطب، لابى على الحسين بن سيناالبخارى، فانه حشاه بالمبار ات النامضة، والتراكيب المستغلقة، فبطل غرضه من الانتفاع بكتابه، ولذلك ترى عامة الاطباء قد عدلوا عن كتابه إلى الْمُلَكِي السهل العبارة، المفهم الاشارة. وهذا كتاب يحتاج إليه من يسوس الجمهور، ويدير الامور .و إن أنصفه الناس أحذوا أولادهم بتحفظه. وتدبر معانيه، بعد إن يتدبروه هم . فما الصغير بأحوجاليه من الكبير. ولا الملك العام، الطاعة بأحوج إليه من ملائحمدينة، ولا ذوو الْملك بأحوج إليه من ذوى الادب فان من ينصب نسه لمفاوضة الملوك ومجالستهم ومذا كرتهم بمحتاج الى أكثر ممانى هذا الكتاب. فعلى أقل الاقسام لا يسمه تركه . وهذا الكتاب إنَّ نظر بمين الانصاف ، ربى أنفع من الحماسة، التي فمجالناس بها، وأخذوا أولادهم بحفظها؛ فان الحماسةلا يستفادمنها. أُكُثر من الدغيبُ في الشجاعة والضيافة.وشيء يسير من الاخلاق في الباب المسمى بباب الادب . والتأنس بالمذاهبالشعرية.وهذا الكتاب يستفادمنه هذهالخصال المذكورة، ويستفاد منه قواعد سياسية . وأدوات الرياسة .فهذا فيه مافى الحماسة وليسفىالجاسةما فيه.و إنه ليفيدالنقل قوة. والذهن حدة. والبصيرة نوراً .وهو المخاطر الذكي. بمنزلة المسن الجيد الفولاذ. وهو أيضاً أنفع من المقامات.التي الناس فيهامعتقدون.وفي تحفظها راغبون.إذالمقامات لايستفادمنهاسوي التمرن على الانداء،

والوقوف علىمذاهبالنظم والنثر،نم،وفيها حكموحيل وتجارب،إلا أن ذلك مما يصغر الهمة ،وهو مبنى على السؤال والاستجداء والتحيل القبيح،على تحصيل النزر الطفيف فان نفعت من جانب ضرت من جانب، وبمض الناس تنبهوا على هذا من المقامات الحريرية والبديمية فعدل ناس إلى نهج البلاغة ، من كلام أمير المؤمنين ، على بن أبي طالب،عليه السلام الله الكتاب الذي يتملم منه الحكم والمواعظ، والخطب والتوحيدوالشجاعة ، والزهد وعلوالهمة،وأدنى فوائدهالفصاحة والبلاغه.وعدل الناس إلى المينى للعتبى، وهو كتاب صنفه مؤلفه لمين الدولة محودين سبكتكين، يشتمل على سير جاعة من الملوك بالبلاد الشرقيه، عس فيه بعبارات حظها من الفصاحه وافر، وصاحبها إن لم يكن ساحراً فهو كاتب ماهر ، والمجم مشغوفون به ، مجدون في طلبه، وهولعمري كتاب يشتمل علىظرائف حكم، وبدائع سير،مع ما فيهمن فنون البلاغه، وأنواع الفصاحة ، ولمل قائلا يقول : لقد بالغ في وصف كـتابه ، وحاشا ما شاء فجرابه ، والمرء مفتون بابنه وشمره الله اعترافه ريب، فليتأمل الكتب المصنفة في هذا الفن، فلمله لا يرى فيهاكتاباً أجم للمعنى الذي قصد به من هذا الكتاب. وهو أعز الله أصره، وسريداوم السعادة سره . قد أغناه الله بالنهن القاهر . والفضل الباهر ، عرهذا الكتابوعن أمثاله ولكن مهامهالشريفة ربماأ ضجرته وأنسته، فاذاروح فكره الشريف بالنظر فيه ،دفع به الملال . وتذكر ما أنسته الاشغال ، ومن ألطَّاف الله تمالى أسأل أن لا يخلى هذا الكتاب من نائدتين: إحداها تخصى، وهي أذيقم عنده بموقم الاستصواب، فأبرأ من عهدة الخجل، والاخرى تخصه. وهي أن لا يمدمهالاتتفاع به في القول والممل،أنه وليكل نعمة ، ومسدىكل عارفة.

## - ، يجر الفصل الأول ﷺ -« في الامور السلطانية . والسياسات الملكية ﴾

أما الكلام على أصل الملك وحقيقته . وانقسامه الى ياسات دينيه ودنيوية، من خلافة وسلطنة ، وإمارة ، وولاية ، وما كاذمن ذلك على وجه الشرع ، ومالم يكن، و فاهبأ صحاب الأراء في الامامة فليس هذا الكتاب موضوعاً للبحث عنه . وإنا هو موضوع للسياسات والآداب . التي ينتفع بها في الحوادث الواقعة . والوقائع

كآدة ، وفي سياسة الرعية ، وتحصين المملكة، وفي إصلاح الاخلاق والسيرة . فأول ما يقال إن الملك القاصل هو الذي اجتمعت فيه خصال ، فأما الخصال التي يستحب أن وجدفيه ، فنها العقل ، وهو أصلها وأفضلها . وبه تساس الدول بل الملل . وفي هذا الوصف كفاية . ومها العدل ، وهو الذي تستغزر به الاموال ، وتستصلح به الرجال .

ولما فتح السلطان هلاكو بفداد، في سنة ست وخسين وسمائة . أمر أن يستفتى العلماه : أما أفضل : السلطان الكافر العادل، أو السلطان المسلم الجائر ، ثم جمع العلماء بالمستنصرية لذلك. فلما وقدو اعلى الفتيا أحجموا عن الجواب . وكان رضى العلماء بالمستنصرية لذلك. فلما وقدو المجلس، وكان مقدماً محترماً. فلما رأى إحجامهم تناول الفتيا، ووضع خطه فيها، بتفضيل العادل الكافر، على المسلم الجائر، فوضع الناس خطوطهم بعده ومنها العلم، وهو عرة العقل، وبه يستبصر الملك وفيا يأتيه وبذره ، ويأمن الزلل في قضاياه وأحكامه، وبه يتزين الملك في عيون العامة والخاصة، وبسير به معدوداً في خواص الملوك.

قال بعض الحسكماء: الملك إذا كان خاواً من العلم كان كالفيل الحاتج، لا يمر بشيء الا خبطه، ليس المراد بالعلم في المختلفة والتبحر في غوامض العلوم، والاغراق في طلبها الملوك هو تصور المسائل المشكلة. والتبحر في غوامض العلوم، والاغراق في طلبها والم معاوية: ما أقبح بالملك أن يبالغ في تحصيل علم من العلوم، وإنحا المراد من العلم في الملك. هوأن لا يكون لهأنس بها. إلا محيث يمكنه أن يفاوض أربابها فيها مفاوضة يندفع بها الحال الحاضر. ولا ضرورة في ذلك إلى التدقيق: كان مؤيد الدي محد بن العلقي وزير المستمصم وهو آخر وزراء الدولة العباسية يفاوض كل من يعد خل عليه من العلماء مفاوضة ما كن مراضا بها رياضة طائلة . كان بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل . لكثرة بالساه الاغاض وخوضه في الاشعار والحكايات. يستنبط المعانى الحسنة . ويتنبه على النكت المطيفة مع إنه كان أميا: لا يكتب ولا يقرأ . وكان عز الدين عبد العزيز عبد العزيز جعنم النيسابوري . رضى الله عنه . لمجالسة أهل الفضل . ولكن عز الدين عبد العزيز يتنبه على معان حسنة . ويحل الألغاز المشكلة . أمرع منهم ولم يكن له حظ من علم، يتنبه على معان حسنة . ويحل الألغاز المشكلة . أمرع منهم ولم يكن له حظ من علم،

وماكان يظهر ثلناس الا أنه رجل فاضل،وخني ذلك حتى على الصاحب علاء فان ابن الكبوش الشاعر البصرى، عمل بيتين فى الصاحب، و نسبهما إلى عبد العزيز وهما: ( وافر )

> عما ملك عماؤك ملك مصر وبعض عبيد دولتك العزيز تجازى كل ذى ذنب بعفو ومثلك من يجازى أو يجيز

فأنشُدها عبدالعزيز، بحضرة الصاحب وادعاها، وخنى الاس على الصاحب، وما أدرى من أيهما أعجب،أمن الصاحب كيفخني عنه حال عبد العزيز،مع أنه السنين الطويلة يعاشره. في سفر وحضر، وجد وهزل، أمهن عبد العزيز كيف رضي لنفسه مشـل هذه الرذيلة ، وأقدم على مشـل هذا مع الصاحب ، وما خاف من تنبه الصاحب ، واســــرذاله لقمله . وتختلف عـــــلوم الملوك باختلاف آرائهم ، فأما ملوك الفرس فكانت علومهم حكماً ، ووصاياً ، وآداباً . وتواريخ . وهندسة،وما أشبه ذلك.وأما علومملوك الاسلام فكانتعلوم اللسان: كالنحو واللغة والشعر. والتواريخ،حتى إن اللحن كان عندهم من أفحش عيوب الملك،وكانت منزلة الانسان تعاوعندهم بالحكاية الواحدة. وبالبيت الواحد من الشعر ، بل باللفظة الواحدة من اللغة،وأما فيالدول المغولية فرفضتتلك العلوم كلها،ونفقت فيها علوم أخر،وهي علىالسياسةوالحساب لضبط المملكة وحصرالدخل والحرج والطب لحفظ الابدان. والامزجةوالنجوم لاختيار الاوقات.وما عدا ذلك من العلوم والآداب فكاسد عندهم.وما رأيته افقاً إلا بالموصل . في أيام ملكها المشار إليه.مد الْهُ ظله،و نشر قضله . ومنها الخوف من الله تمالى ، وهذه الخصلة هي أصلكل خير.ومفتاحكل يركة . فانالملك متى خاف الله . أمنه عباد الله \* روى أن علياً أميرا لمؤمنين عليه السلام. استدعي بصوته بعض عبيده فلم يجبه . فدعاه مراراً فلم يجبه . فدخل عليه رجل وقال:ياأميرالمؤمنين.إنه بالباب واقف.وهو يسمع صوتُك ولا يكلمك.فلما حضر المبدعند وقال: أماميمت صوتى ؟ قال بلي . قال فا منمك من إجابي ؟ قال أمنت عقو بتك. قال على عليه السلام: الحمد لله الذي خلقني بمن يأمنه خلقه . وما أحسن قول أبي (كامل) إلى ا نواس لهرون الرشيد : قد كنت خفتك ثم آمنني من أن أخافك خوفك الله

. ولم يكن الرشيد يخلف الله . وأفعاله بأعيان آل على، وهم أولاد بنت نبيه . لغير جرم . بدل على عدم خوفه من الله تعالى . ولكن أبا نواس جرى فى قوله على عادة الشعراء . ومنها العفو عن الدفوب . وحسن الصفح عن الحفوات . وهذه أكبر خصال الخير . وبها تسجال القارب و تصلح النيات . فما جاء في التنزيل من الحث ، على ذلك قوله تعالى شأنه : ( وأسمقوا وأسمقحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ) . وكان المأمون حليها . حسن الصفح . معروفا بذلك ، هجاه دعبل الشاعر بأشمار كثيرة . من جالها : ( كامل )

إنى منِ القوم الذبن سيوفهم فتلت أخاك. وشرفتك عَقْسمد شادوا بذكرك بعد طول خوله واستنقذوك من الحضيض الأوهد فلما بلغه هذا القول لم يزدعل أذقال: قاتله الله. ما أشديهمانه .متى كنت خاهلا؟ وفي حجر الحْلافة نشأت. وبدرها أرضعت؛ ولما بلغه أن دعبلا قد هجاه، قال: من أُقدم على هجاه وزيري أبى عباد.كيف لايقدم على هجا بى . وهذا السكلام ظاهره غير مستقيم، وهو يحتاجالى تأويل. فانه عكس المعهود، قدكان ينبغي أن يقول الوزير. من أقدم على هجاء الخليفة. كيف لايقدم هجا بي. ومعنى قول المأمون أن من أقدم على هجاءاً بي عباد مع حدته وهو جهو تسرعه وكان أُبوعباد كذلك كيف لايقدم على فى حلمي وصفحي ! ولولا خوف الاطالة، لذكر تجاعة من حلماه الملوك. في هذا الموضع. ولكن ليسهذا الفصل موضوعاً السمر. وسيرد من ذلكما يمتم إنشاء الله. في النصل الثانى \* ومنهم من يرى أن الحقد خصلة محودة فى الملك. قال بزر جمهر يجب أن يكون الملك أحقد من جل \* وأنا أناظره فى هذا القول فأقولُ كيفيقال كذهك؛والملكمتىكان حقوداً فسدت نيته لرعيته. فتتهم. وقال الالتفاتاليهم والشفقةعليهم ومتىأحسوا بذلك تغيرت نياتهم له وفسدت واطنهم، وهل يتمكن الملك ممايريده مرمهمات مملكته. وبلوغ أغراضه. كا في نفسه إلا بصفاه قاربرعيته. وأىحكةفي ذلك،وهل فيهسوىتنغيص عيش الملك،وتبغيض رعيته إليه و إيحاشهم منه. قال شاعر العرب: (طويل)

ولا أحمل الحقد القديم عليهم وليس رئيسالقوم من محمل الحقدا خصوصاً والناس مركبون على الحطأ. مجبولون على تشمير الطباع، فما أكثر ما نصدر منهم موجبات الحقد،فلا يزال الملك طول:هره يعانىمن الفيظ والحقد عليهم ، ما ينفص عليه لذته،ويشغله عن كثير من مهام مملكته.وما أكثر مارأينا الرعية أو الجند قد وثبوا على ملوكهم.فسلموهم رداء المملكة.بل رداء الحياة، فابتدئ من حمر بن الخطاب ، وقد وثب عليه أبو لؤلؤة ،عبدالمغيرة بنشعبة ، فقتله \* ثم ثن بشمان بن عفان ـ رضى الله عنه . والطركيف اجتمع عليه رعيته من كل جانب فاصروه في داره أياما ثم دخاوا عليه فقتاره، والمصحف في حجره . حتى قطرتقطرات من دمه على المصحف . ثم ثلث بعلى بن أبى طالب ،عليه السلام.وقد ضربه عبد الرحمن بن ملجم لمنه الله بسيفه . على أم رأسه بالـكوفة فقتله . وكان ابن ملجم من الخوارج \* هذا في الصدر الأول. والناس ناس. والدين دين. ثم تنقل دولة فدولة . وأياماً فأياماً إلى أو اسط دولة بني العباس. فانظر منذ عهد المتوكل إلى عهد المقتنى . ما جرىعلىواحدواحد من الخلفاء . من القتل ، والخلع.والنهب،بسبب تغير ثبات جنده ورعيته. فهذا سمل . وذاك قتل. والآخر عزل، ثم سرح طرفك في الدولتين . البويهية والسلجوقيه . تر من هذا الباب عجباً. ثم ارجع البصر إلى أُونكخان ملك الترك .كيف لما تنكرت نيته على حنكز خان وحقد عليه أُسّياء.عرضها عليه عنه حساده، وأراد الوقيمة به . وأعلمه بذلك الصبيان ، فرحل من ليلنه . ثم حشد وجمع ، ووثب على أنكخان فقتله. وملك ممالكه . فتملم أن الحقدمن أضر الاشياءللملك.وأن أوفقالاشياء له.الصفح والعفو والغفرانوالتناسي.وماأحسن قول القائل: (ماسرح)

أقبل من الناس ما تيسر ودع من الناس ما تمسر فأنما الناس من زجاج إن لم ترفق به تكسر

وقد مدح بعض الشعراء الحقد . ولم يسمع بنى مدح الحقد غيرهذا . فقال : ( طويل )

وما الحقد إلا نوءم النكر في العلى وبعض السجايا ينتسبن إلى بعض فحيث برى حقداً على ذي إساءة فثم ترى شكراً على سالف القرض إذا الارضأدت ريعماأنت زارع من البذرفيهافهي ناهيك من أرض وهذا قرل لا يعرج عليه . وإن عرج عليه أحد . فليعرج عليه فير الملك . فان الملك أحوج الخلق إلى استصلاح النيات، واستصفاء التاوب، ومن الخصال التي يستحبأ ن تكوز في الملك الكرم. وهو الأصل في استمالة القاوب، وتحصيل النصائح من الدالم. واستخدام الأشراف قال الشاعر:

إذا ملك لم يكن ذا هبه فدعه فدولته ذاهبه

ومما جاء فى الحديث النبوى . صاوات الله على صاحبه : (تجاوزوا عن ذقب السخى ، فان الله آخذ بيده كلما عثر ، وفاتح عليه كلما افتقر). وقال على عليه السلام : الجود حارس الاعراض . واعلم أنه لم يتضمن سيرة من حكايات الجود مثل ما نقل عن قان المادل . وهو أوكتاى بن جنكز غان ، فانه غير في وجوه جميع كرام الملوك عن قان المادل . وهو أوكتاى بن جنكز غان ، فانه غير في وجوه جميع كرام الملوك (رجز)

مناقب تفتق ما رقم من جود كعب وسماح حاتم ومن الاتفاقات الحسنة. ونجوده في عصر المستنصر باقد، وكان المستنصر أكرم من الريح ولكن أين يقع جوده من جود قان، ومن أين للمستنصر مال يني بعطايا من الريح ولكن أين يقع جوده من جود قان، ومن أين للمستنصر مال يني بعطايا الماد و ومنها الهيبة ، وبها يحفظ نظام المملكة ويحرص من أطباع الرعية ، وقد كان الملوك يبالغون في إقامة الهيبة والناموس (١). حتى بارتباط الأسود والفيلة والنمور، وبضرب البوقات الكبار . كبوق النفير والدبادب ، والقصع ، و وفع السناجق ، وخفق الألوية ، على رءوسهم . كل ذلك لأثبات الهيبة في صدور الرعية ، ولا قامة ناموس المملكة \* كان عضد الدولة إذا جلس على سريره . أحضرت الأسود والفيلة والنمور في السلاسل . وجملت في حواشي مجلسه . "بهويلا بذلك على الناس وترويماً لم . ومنها السياسة . وهي رأس مال الملك . وعليها التعويل في حقن الدماء . وحفظ الأموال . وتحصير الفروج ، ومنع الشرور . وقع النام والمناه . وحفظ الأموال . وتحصير الفروج ، ومنع الشرور . وقع النام والمناه . وحفظ الأموال . وتحصير الفروج ، ومنع الشرور . وقع النام والمناه . وحفظ الأموال . وتحصير الفرو و المنع من التطالم .

المؤدى الى الفتنة والاضطراب . ومنها الوفاء بالعهد. تال تمالى سلطانه: ( وأوفوا بالمهدانالمهدكان مسئولا ). وهو الأصل فى تسكين القلوب . وطأ نينة النفوس،ووثوق الرعية بالملك، إذا طلب الآمان منه خائف .أو أراد المعاهدة منه معاهد . ومنها الاطلاع على غوامض

<sup>(</sup>١) يُؤخــٰذ مما بأيدينا من كتب اللغة أن استمال كلة (الناموس) في مدني النظام كما هو مراد المؤلف هنا ليس استمالا صحيحاً . اهـ

أحوال المملكة ، ودقائق أمور الرعية ، وعبازات الحسن على إحسانه ، والمسيء على اساءته : كان أردسير الملك يقول لمن شاء من أشراف رعيته وأوضاعهم . كان البارحة من حالك كيت وكيت، حتى صاريقال إن أردشيريأتيه ملك من السجاء يخبره بالامور، وما ذاك إلاتيقظه وتصفحه \* فهذه عشر خصال من خصال الحير، من كن فيه استحقال واسة الكبرى، ولو نظر أصحاب الا راء والمذاهب حق النظر. وتركوا الهوى . لكانت هذه الشرائط هي المعتبرة في استحقاق الأمامة ، وماعداها فغير طائل وقال بزرجم ينبغي أن يكون الملك كالأرض : في كيان مره وصبره، وكالنار على أهل الفساذ . وكالماء في لينه لمن لاينه ، ويذبني أن يكون أسمع من فرس، وأبصر من عُقاب، وأهدى من قطاة ، وأهد حذراً من غراب وأعظم إقداما فرس، وأبصر من عُقاب، وأهدى من قطاة ، وأهد حذراً من غراب وأعظم إقداما وأن يشاور في الملمات خواص الناس وعقلاء هم . ومن يتفرس فيه الذكاء والدقل وجودة الرأى . وصحة الخيز . ومعرفة الأمور . ولا ينبغي أذ يمنه عزة الملك من وبسطه و استمالة قلبه ، حتى عصفه النصيحة . قان أحداً لا ينصح والناس المستشار به . وبسطه و استمالة قلبه ، حتى عصفه النصيحة . قان أحداً لا ينصح بالقسر . ولا يعطى نصيحته الا بالرغبة . وما أحسن قول الشاعر في هذا المعنى :

أهان وأقصى ثم يستنصحوننى ومنذاالذى يعطى نصيحته قسراً ؟ !
قال الله تعالى: (وشاورهم في الأمر). وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يشاوراً صحابه دائماً : لما كانت وقعة بدر ، خرج له صلى الله عليه وسلم من المدينة .
في جماعة من المسلمين فلما وصلوا بدراً نزلوا على غير ماه فقام إليه رجل من أصحابه .
وقال يا رسول الله نزولك هاهنا شئ أمرك الله به أو هو من عند تفسك قال بل هومن عند تفسك قال بل هومن عند نفسك واليا رسول الله إن الصواب أن ترحل وتنزل على الماء فيكون ذلك الماء عندنا . فلا نخاف العطش . وإذا جاء المشركون لا يجدون ماء . فيكون ذلك معيناً لناعلهم ، فقال رسول الله صدقت ثم أمر بالرحيل ونزل على الماء . واختلف المتكلمون في كون الله تعالى أمر رسوله بالاستشارة . مع أنه أيده ووفقه . وفي ذلك أربعة وجوه : أحدها أنه عليه السلام أمر بمشاورة الصحابة اسمالة لقلومهم .
وتطييباً لنفو سهم ، الثانى انه أمر بمشاورتهم في الحرب . ليستقرله الأى الصحيح .
فيعمل عليه ، الثالث أنه أمر بمشاورتهم في الحرب . ليستقرله الأى الصحيح .
فيعمل عليه ، الثالث أنه أمر بمشاورتهم . لما فيها من النفع والمصلحة ، الرابع أنه فيعمل عليه . الثالث أنه أمر بمشاورتهم . لما فيها من النفع والمصلحة ، الرابع أنه فيعمل عليه . الثالث أنه أمر بمشاورتهم . لما فيها من النفع والمصلحة ، الرابع أنه فيعمل عليه . الثالث أنه أمر بمشاورتهم . لما فيها من النفع والمصلحة ، الرابع أنه فيعمل عليه . الثالث أنه أمر بمشاورتهم . لما فيها من النفع والمصلحة ، الرابع أنه فيعمل عليه . الثالث أنه أمر بمشاورتهم . لما فيها من النفع والمصلحة ، الرابع أنه أمر بحساء والمسلم النفع والمصلحة ، الرابع أله أمر بحساء الثالث أنه أمر بحساء والمساء الثالث أنه أمر بحساء الثالث أنه أمر بحساء الثالث أنه أمر بحساء المسلم الثالث أنه أمر بحساء المساء الثالث أنه أمر بحساء الثالث أنه أمر بحساء الثالث أمر بحساء الثالث أنه أمر بحساء الشائلة الناس أنه أمر بحساء الثالث أنه أمر بحساء المرابع الترابع المساء المساء المساء المساء الترابع المساء المساء المساء المساء الترابع المساء المس

إيما أمر عفاور بهم، ليقتدى به الناس ، وهذا عندى أحسن الوجوه وأصلحها . قالوا الخما أمر عفاورتهم، ليقتدى به الناس الصواب مع الانفراد والاستبداد \* وقال صاحب كلية ودمنة . لا بد للملك من مستشار مأموذ . يفضى إليه بسره . ويماونه على رأيه . قان المستشير . وإن كان أفضل من المستشار، وأكمل عقلا . وأصح رأياً . فقد يزداد برأى المشير رأياً . كما تزداد النار بالدهن ضوءاً ونوراً . قال الشاعر :

( طُويل )

اذا أعوز الرأى المدورة فاستشر برأى نصيح أو مشورة حازم واعلم أن الملك أموراً تخصه ويتنز بها عن السوقة . فنها أنه إذا أحب شيئاً أحبه الناس.وإذا أبغض شيئاً أنعضه الناس.وإذا لهج بشي لهج به الناس.إما طبعاً أوتطبعاً ليتقربوا بذلك إلى قلبه ولذلك قيل:الناس على دين ماوكهم . فانظر كيف كان زى الناس في زمن الحلقاء . فلما ملكت هذه الدولة .أسبغ الله إحسانهاواً على شأنها؛ غيرالناس زيهم في جميع الاشياء و دخلوا في رى ماوكهم . بالنطق . واللباس، والاكت والرسوم والاداب من غيراً ن يكلفوهم ذلك أو يأمروهم به أو ينهوهم عنه ولكنهم علموا أنزيهم الاول مستهجن في نظرهم مناف لاختيارهم فتقربوا إليهم بزيهم . وما زال الملوك في كل زمان يختارون زياً وفناً . فيميل الناس إليه ويلهجون به . وهذا من خواص الدولة وأسرار الملك .

ومن خواص الملك أن صحبته نورثالتيه والكبر. وتقوى القلب. وتكبر النفس. وليست صحبة غير الملك تفعل ذلك . ومن خواصه أنه إذا أعرض عن إنسان. وجد ذلك الانسان في تقسه ضعفا. وإن لم ينله بمكروه. وإذا أقبل على إنسان وجد ذلك الانسان في تقسه قوة . وإن لم يصبه منه خير . بل مجرد الاعراض والاقبال يفعل ذلك . وليس أحد من الناس جهذه المنزلة غير السلطان .

الأنسان على الميين فى حديثه خلال: إما مهانة يجدها فى نفسه ، واحتياج إلى أن يصدقه الناس ، وإما عى وحصر ، وعجز عن الكلام ، فيريد أن يجمل الحين تنمة لكلامه ، أو حشوا فيه ، وإما أن يكون قد عرف أه ، مشهور عنه الناس الكلامه ، أو حشوا فيه ، عبرلة من لايصدق ولا يقبل قوله إلا بالحين ، وحينئذ كلا ازداد أعانا ، ازداد الناس له تكذيباً . والملك عمزل عن هذه الدنايا كلها ، وقدره أكبر من ذلك ، ومن الخصال التي تستصب أن تكون معدومة فى الملك الحدة ، فانها ربما أصدرت عنه فسلا يندم عليه ، حين لا ينفع الندم ، وأكثر ماترى الحداد من الرجال سريمي الرحوع ، ولذلك قال \_ عليه الصلاة والسلام \_ متبي حدادها ) .

ومن ألحصال التي يستحب عــدمها في الملك . الضجر والسأم والملل ، فهذلك من أضر الأمور ، وأفسدها لحاله ،

واعلم أن المملك على رعبته حقوقاً ، وأن لهم عليه حقوقاً . فأما الحقوق التي تجب المملك على رعبته . فنها الطاعة . وهى الأصل الذى ينتظم به صلاح أمور الجمور . ويتمكن به الملك من الأنصاف الضعيف من القوي . والقسمة بالحق، وعما الحباء في التنزيل من الحث على ذلك . وهى الآية المشهورة في هذا المعنى ؛ قوله تمالى : (يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمرمنكم). ومن أمتالهم الإيرة لمن الدول رزقت من طاعة جندها ورعاياها ، ما رزقته هذه الدولة أن دولة من الدول رزقت من طاعة جندها ورعاياها ، ما رزقه هذه الدولة الناهرة المنولية . فإن طاعة جندها ورعاياها ، لم تبلغ ذلك ، وقد كان فأما الدولة الكسروية ، فأنها على عظمها وفحامتها . لم تبلغ ذلك ، وقد كان النجان بن المنذر ملك الحكرة ، فأنها على عظمها وفحامتها . لم تبلغ ذلك ، وقد كان النجان بن المنذر ملك الحكرة ، فأنها على عظمها على المرب . وبين الحيمة والمدائن التي كانت سرير ملك الا كاسرة فراسخ معدودة . والنجان في كل أيامه قد عصا على كسري . وإذا حضر مجلمه تبسط و تحرأ على مجاوبت . وكان منى أواد خلع عاعت . دخل الدية فأمن شره . وأما الدولة الأسلامية فلا نسبة لها إلى هذه طاعته . دخل الدية فأمن شره . وأما الدولة الأسلامية فلا نسبة لها إلى هذه طاحت . دخل الدية فأمن شره . وأما الدولة الأسلامية فلا نسبة لها إلى هذه والدولة . حتى تذكر معها . فأما خلافة الأربعة الأول ؛ وهم أبو بكر الصديق . الدولة . حتى تذكر معها . فأما خلافة الأربعة الأول ؛ وهم أبو بكر الصديق .

وعمر بن الحطاب ، وعثمان بن عفان ؛ رضى الله عنهم ، وعلى بن أبي طالب ، عليه السلام ، فأنها كانت أشبه بالرتب الدينية من الرتب الدنيوية ، في جميع الأشياء ، كان أحدهم يلبس الثوب من الكرباس الفليظ . وفي رجله تملان من ليف ، ، وحمائل سيفه ليف . وعشي في الأسواق كبعض الرعية . وإذا كلم أدنى الرعيسة أصمعه أغلظ من كلامــه . وكانوا يعدون هـــذا من الدين الذي بعث به النبي ؛ صلوات الله عليه وسلامه . قيل إن عمر بن الخطاب جاءته برود من البين ، فغرقها على المسامين . غمل نميب كل رجل من المسامين برد واحد . ثم حصل نصيب عمر كنصب واحد من المسلمين . قيل : فقصله عمر . ثم لبسه . وصعد المنهر . فأمر النساس بالجهاد . فقام اليه رجل من المسلمين . وقال : لاسممًا ولا طاعة . قال: لم دلك ؟ قال: لا قلك استأثرت علينا . قال عمر : بأى شيءاستأثرت ؟ قال: إن الابراد المجنية لما فرقتها ، حصل لكل واحد من المسلمين برد منها ، وكذلك حصل لك . والبرد الواحد لا يكفيك ثوبًا . ونراك قد فصلته قَمِيمًا كَامًا . وأنت رجل طويل . علو لم تكن قد أخذت أكثر منه . لما جاءك منه قميص ، قالتقت عمر إلى ابنه عبد الله ، وقال : ياعبد الله . أحبه عن كلامه . فقام عبد الله بن عمر وغال : إن أمير المؤمنين عمر . لما أراد تفصيل برده لم يكفه . فناولته من بردى ما تميه به . فقال الرجــل : أما الآن فالسمع والطاعة . وهذه السير ليست من طرز ملوك الدنيا . وهي بالنبوات والأمور الأخروية أشـبه . وأما خلافة بني أمية . فكانت قد عظمت . وتفخم أمرها . وعرضت مملكتها . ولكن طاعتهم لم تكن كطاعة هؤلاء .كان بنو أمية في الشأم . وكار بنو هاشم بالمبدينة لايلتفتون اليهم . وإذا دخـل الرجل الهاشمي على الخليفة من بني أمية . أسمعه غليظ الكلام . وقال له كل قول صعب . وأما الدولة العباسية . فلم تبلغ طاعة الناس لها مابلغت هذه الدوله . مع أن مدنها طالت ، حتى تجاوزت خممائة سنة. ومملكتها عرضت . حتى إن لعضهم جبي معظم الدنيا ، وستقع الاشارة إلى ذلك، عند الكلام على دولة بني العباس . وحاصل الدنيسا في أيام الرشيد ، في حسمة جامعة تشتمل عليهما كتب التواريخ ، يدل على ذلك . فأما أوائلهم فجبوا شطرا صالحًا من الدنيا ، وقويت شوكتهم ، كالمنصور . والمهدى . والرشيد ، والمأمون.

والمعتصم ، والمعتضد ، والمتوكل ، ومع ذلك فلم تكن دولتهم تخلو من ضمف ووهن . من عـدة جهات : منها امتناع الروم عليهم . وقيام الحرب بينهم وبين ملوكها النصاري في كل سنة على ساق . ومعذلك فكانت جبايتها تستصعب عليهم ، وملوكها لازالون على الاهناع منهم ، وقدكان من أمر المعتصم وعمورية ما بلغك ولعل طرفاً منه يبلغك في هذا الكتاب . عند الكلام في الدولة العباسية . ومن أسباب الوهن الواقع في دولتهم . خروج الخوارج في كل وقت : فأما المنصور فلم يشرب ريقاً حلواً من ذلك . حرج عليه النفس الركية : محمــد بن عبد الله . بن الحسن بن الحسن ، بن على بن أبى طالب عليهم السلام بالحجاد . فجرت بينه وبينه حروب . أفضت إلى إرسال عيسى بن موسى، بن مجمد بن على . بن عبد الله بن المباس . إلى الحجاز . لمحاربة النفس الزكية . فقتله بموضع قريب من المدينة . أحجار الزيت . وخرج عليــه أخو النفس الزكيــة . وهو إبراهيم بن عبـــد الله بالبصرة . فقلق المنصور لذلك غاية القلق . وقام وقعـــد . حتى توجه إليه عيسي ابن.موسى. فقتله بقرية قريبة من الكوفة . يقال لها باخرى . فهو يعرف بقتيل باخرى . رضى الله عنه . ومن هاهنا حقد المنصور على العاوين . وقعل بهم تلك الأَفاعيل . ولمل طرفاً منها يبلغك في هذا الكتاب . إذا انتهيت من الكلام على الدولة العباسية . وكذلك جرى أمر الخوارج مع خليفة خليفة . حتى كازالرعية لاينامون في بيوتهم آمنين . ولا يزالون يتوقمون الفتنة والحرب . كما كان حال أهــل قزوين . في مجاورة قلاع الملاصــدة . حـدثني الملك إمام الدين . يحبي بن الافتخاري . رضى الله عنه . قال : أذكر ونحن بقزوين . إذا جاء الليل جعلنـــا جميع مالما من أثاث وقمان ورحل . في سراديب لنا في دورًا . غامضة خفيـــة . ولا تترك على وجه الأرض شيئًا . خوفا من كبيات الملاحدة . فاذا أصبحنا أخرحنا أقمتنا ، فاذا جاء الليل فعلنا كذلك . ولأحل ذلك كثر حمــل القزاونة السكاكين ، وكثر حملهم السلاح . وما زال الملاحدة على دلك ، حتى كان من أمر شمس الدين قاضي قزوين . وتوحهه إلى قان . وإحضار العسكر ، وتخريب فلاع الملاحدة ما كان . وليس هــذا الموضع موضع استيفاء الـكلام في هــذا . نأنه

عترض وليس بمقصود . وكما جرى للموفق بن المتوكل في مرابطة الزنج ، أدبع عشرة سـنة ، مازاله يصابرهم من البصرة وواسط طول هذه المدة حتى أُفناهم ، وكان لطول المدة قد ابتنى الزنج هناك مدائنَ . ثم خربت وآثارها الآن باقية. وأما أواخرهم ، أعنى أواخر خلفاء بني العباس ، فطَّمفوا غاية الضعف ، حتى (كامل) عصت تكريت عليهم . وفي ذلك يقول شاعرهم : في العسكر المُنْصُور نحن عصابة ﴿ مَنْ دُولَةَ أُحْسَسُ بِنَـا مَنْ مَعْشُرُ خــذ عقلنا من عقــدنا فيها ترى مرن خســة ورقاعة وتهور تكريت تمعزنا ونحن بمقلنا تمضى لمأخذ ترمذاً من سنجر وكانوا -- أعنى المتأخرين من خلقاء بنى العبساس -- قد اقتصروا في آخر الأمر على مملكة العراق فحسب . حتى إذ إدبل لم تكن في حكمهم . وما زالت خارجة عن حكمهم . إلى أن مات مظفر الدين ، بن زين الدين على كوجك . صاحب إدبل ، وذلك في أيام المستنصر . فعين على شرف الدين إقبـال الشرابي . وكان مقدم الجبوش . ليتوجه إلى إربل ليفتحها . وجهزه بالعساكر . نتوحه الشرابي اليها . وأقام عليها أياماً محاصراً . ثم فتحها . فضربت البشائر ببغداد . وم وصول الطائر بفتحها . فانظر إلى دولة تضرب البشائر على أبواب صاحبها . ويزين البسلد لأُجـل فتح قلعة إربل . التي هي اليوم في هــذه الدولة ، من أحقر الأعمال وأُصغرها وأهونها . بلي . قدكان مسلوك الأطراف مثل مسلوك الشأم ومصر وصاحب الموصل ، محملون اليهم في كل سنة شبئًا . على سبيل الحدية والمصانمة. ويطلبون منهم تقليداً بولاية بلادم . بحيث يتسلطون بذلك على رعيتهم . ويوجبون عليهم طاعتهم . بذلك السبب . ولعل الخلفاء قدكانوا يعوضون ملوك الأطراف عن هـ داياهم بما يناسها ، أو يفضل عنها . كل ذلك لحفظ النـ اموس الظاهر . وليكون لهم في البلاد والأطراف . السكة والخطبة . حتى صار يضرب مثلا لمن له ظاهر الأَمْر وليس له من باطنه شيء . أن يقال : قنع فلازمن الأَمر الفلانى السكة والخطبة . يعني قنع منه الاسم دون الحقيقة ، فهذه جمل من أحوال الدولة العباسية . وأما الدولتان البويهية والسلجوقية فلم تعرض مملكتها. مع قوة شوكة ملوكهما . كمضد الدولة فى بني بويه . وطغرلبك فى بنىسلجوق ،

ولم تم طاعتهما . ولم يشمل ملكهما . وأما الدولة الخوارز مشاهية . مع أن جريدة السلطان جلاله الدين اشتملت على أربعائة ألف مقاتل ، فلم يعرض ملكها أيضاً ، ولا تجاوزت النواحى القريبة منها ، بلى . جلال الدين غزا أطراف الهند . ومن الحقوق الواجبة المشك على الرعية ، التعظيم والتفضيم لشأنه ، في الباطن والظاهر ، وتعويد النفس على ذلك ، ورياضها به . بحيث تصدير ملكة مستقرة ، وتربيبة الأولاد على ذلك . وتأديبهم به ، ليتربى هذا المعنى معهم .

وهاهنا موضع حكاية . وهي أن سلطان هذا الدصر . ثبت اللهقو اعددولته . وبسط في الخابقين ظل معدلته ! لما ورد إلى بغداد . في سنة ثمان وتسمين وستمائة ، دخل المستنصرية لمشاهدتها والتفرج(١) فيها . وكانقبل وروده اليها قد زينت ، وجلس المدرسون على سدده . والفقهاء بين أيديهم . وفي أيديهم أجزاءالقرآن، وهي يقرءون منها ، فاتفق أن الركاب السلطاني بدأ بالاجتياز على طائفة الشافعية . ومدرسها الشيخ جمال الدين عبد الله من العاقولي . وهو رئيس الشافعية ببغداد ، فلها نظروا اليه قاموا قياماً . فقال الممدرس المذكور :كيف جاز أن تقوموا لي وتُتركوا كلام الله ؟ فأجاب المدرس بجواب لم يقع بموقع الاستصواب في الحضرة السلطانية . أعلى الله في الدنياكلتها . وفى الآخرة درجَّتها ؛ ثم بعد ذلك حكى لي المدرس المـذكور صُورة السؤال والجواب ـ فأما السؤال فهو ماحكيته ، وأما جوابه فلم أضبطه . وقلت له : قدكان يمكن أن يقال في جواب هـ ذا السؤال : إن تركما للمصحب إذا كان في أيدينا واشتغالنا بغيره. لم يحرم علينا في شريعتنا -ولا جمل علينا في ذبك حرج . ثم إن هذا المصحف الذي قد تركناه ، وقمنا بين يدى السلطان . قد أمرنا فيه بتعظيم سلاطيننا . ومن الحقوق الواجبــة للملك على رعيته النصيحة . فما جاء في الحديثــصلوات الله وسلامه على من نسب اليهــ قوله صلى الله عليه وسلم: ( الدين النصيحة ) . قيل: لمن يارسول الله ؟ قال : ( الله ولرسوله ولجماعة المسلمين ) . ومنها ترك اغتباب الملك . فى ظهر الغيب ـ قال صلى الله عليه وسلم: (لاتسبو الولاة: فأنهم إنَّ أحسنوا كانوا لهم الأُحْر وعليـــكم الشكر . وإن أساءوا فعلمهم الوزر وعليكم الصبر . وإنما هم نقمة ينتتم الله بها ممن يشاء . فلا تستقبلوا نقمةُ الله بالحمية والغضُّب .واستقبلوهابالاستكانةُوالتضرع).

<sup>(</sup>١) التفرج بمعنى المشاهدة من ألفاظ المولدين.

وأما الحقوقالواجبة للرعية على الملك ، فنها حماية البيضة ، وسدالثغور ، وتحصين الأطراف ، وأمن السوابل ، وقم الدعار ، فهذه حقوق تلزم السلطان ، تجرى عِرى النروض الواجبة ، وبهذه الأمور تجب طاعته على رُعيته . وبنحو من هـذا احتج الخوارج على أمير المؤمنين على عليه السلام \_ عقيب انقضاه حرب صفين ، قالوا له : أنت فرطت في حفظ هــذا الثفر --- يعنى ثغر الشام --بتحكيمك الحكين ، فأنت نخطئ مفرط ؛ فليس لك علينا طاعة ، فإن اعترفت بهذا الخطأ واستنفرت ، رجمنا إلى طاعتك ، وقاتلناممك المدو ، فمرفهم ـ عليه السلام أنه غلبرأ به في قضية التحكيم ، وان التحكيم لم يكن من رأيه ، فأصروا على قولهم ، ولم يقبلوا ، وفابذوه ، وقاتلوه ، حتى كانت الوقمة المشهورة بالنهروان . ومن الحُقوق الواجبة للرعية على الملك الرفق بهم ، والصبرعلى صادرات هفواتهم. قال صلوات الله عليه وسلامه : ( ما كان الرفق في شيء إلا زانه . ولا كان الخرق في شيء إلا شائه ) . وقد روى عنه ، صلوات الله عليــه وسلامه : ( من الرفق أشياء لا تليق إلا بمنصب النبوة ) . كان صلاح الدين : يوسف بن أيوب ، صاحب مصر والشام ، كثير الرفق ، موصوفاً به ، دخـــل مرة إلى الحمام ، عقيب مرضة طويلة أضفته ، وانتهكت قوته ، فأدخل الحمام وهوفى غاية من الضفف ، فطلب من مملوك كان واقفًا على رأسه ماء حارًا . فأحضر له في طاسة ماء شديد الحرارة ، فلما قرب منه اضطربت يد المملوك ، فوقعت الطاسة عليه ، فأحرق الماءجسده ، فلم يؤاخذه ولا بكلام ، ثم طلب منه بمد ذلك بساعة ماء بارداً ، فأحضر له فى تلك الطاسة ماء شــديد البرد ، فحين قرب منه اتفق له ما اتفق في المرة الأولى ، من اضطراب يده ، ووقوع الطاسة عليه بذلك الماء الشديد البرد ، فغشي عليسه وكاد يموت . فلما أناق تال للمهلوك : إن كنت تربد قتلي فعرفني ، ولم يزد على هذه الكلمة ، رضى الله عنه ! قيل تقدم رجل أبخر إلى بمض الرؤساء يشاوره ، فقال له : تنع عني ، فقد آ ذيتني ، قال الرجل : لا كرامة ولاعزازة ، ما رأسناك وقمنا بين يديك ، إلا حتى تحتمل منا ما هو أشد من هذا ، وتصبر منا على ما هو أعظم منه . ونما يجب للرعية على الملك ردع قويهم عن ضعيفهم ، وإنصاف ذليلهم من عزيزهم ، وإقامة الحدود فيهم ، وإقرار حقوقهم مقارها ، وإغاثة ملهوفهم ، وإجابة مستصرخهم ، والتسوية في حكمه بين الأبعد منهم والأقرب، والأذل والأعز . قال حمر بن الخطاب لرجسل : إنى لا أحبك . قال : فتنقصى من حتى شيئاً ؟ قال عمر : لا ، قال الرجل : فما يفرح بالحب بعد هذا إلا النساء .

ويجب للملك أذيسرف نعمة الله عليه ، بأن اسطة الهذه المرتبة العلية ، دون سائر الخلق ، و بأن جمله يقز عمن أحد ، فلا يزال لها فاكراً شاكراً ؟ فأما الذكر فلامتثال قوله تعالى : ( وأما بنعمة ربك فحدث ) . وأما الشكرة لطلب المزيد ، لقوله تعالى : ( لأشكرتم لأزيد نكم) .

ويجب أن يكون بينهو بين ربهمماملة سرية ، لا يعلم بها إلاالله ، فتلك المعاملة تق مصارع السوء ، وهذهالعبارة مقبولة عند جميع أصحاب الملل . وعنـــد الحكماء أيضاً هى مقبولة ، ويمكن تأويلها على هذا المطلوب ، بحسب اعتقادهم .

ويجبأن يكون له دعوات يناحى بهاربه ، وهي دعوات تليق بالملوك ، لا تصلح اللموام ، ولا بأسأن أثبت فى هذا الموضع فصلامن الدعاء المدكي ، وهذا بما اقترحته أنا ، ولم أعلم أن أحداً تنبه عليه .

( فصل من الدهاء محتصر ): اللهم إلى أبراً اليك منحولى وقوتى ، وألجاً إلى حولك وقو تلى ، وألجاً إلى حولك وقو تك ، أهدك على أدر أوجدتني من العدم ، وفضلتنى على كثير من الأم ، وجملت في يدى زمام خلقك ، واستخلفتني على أرضك ، اللهم فحذ بيدي في المضايق ، واكتف لى وجود الحقائق ، ووفقى لما تحب ، واعصمى من الزلل ، ولا تسلب عنى ستر إحسانك ، وقنى مصارع السوء ، واكفى كيد الحساد ، وشماته الأضداد ، والعف في في سار متصرفاتى ، واكفى من جميع جهاتى ، يا أرحم الراحمين ا

ويحسن بالملك الفاضل إكرام فضلاء رعيته . واختصاصهم بالبر ، قال بعض الحكماء : لا يجوز أن يكون الفاضل من الرجال إلامم الملوك مكرماً ، أو مع النساك متبتلا ،كالفيل : لا يحسن أن يرى إلا في موضعين : إما في البرية وحشياً ، وإما الملوك مركباً ، كما قال الشاعر :

( وافر )

كمثل الفيل إما عند ملك وإما في مراتمه منيما وبما يكر دللمك غالطة الأنذال ، والسوقة والجهال ، فازسهاع ألفاظهم الساقطة ، ومعانيم المرذولة ً . وعبار الهم الدنية ، بمـا يحط الهمة ، ويضع المنزلة ، ويصدئ القلب، ويزرى بالملك و مخالطة الأشراف، ومعاشرة أفضل الرجال، بما يعلى الحمة، ويذكي القلب، ويفتق الذهن، ويبسط المسان . وتلك قاعدة مطردة الملوك ، ما زالوايد خلون إليهم عوام الرعية، ويعاشر ونهم ويستخدم ونهم . ولم يخل أحدمن الخلقاء من مثل هذا ، وكان لسان حلم يقول : نحن نخلى الكباركباراً ، فإذا اختصصنا عامياً بوهنابذكره وقدمناه . حتى يصير من الخواص . كما أننا إذا أعرضنا عن أحدمن الحواص، أرذلناه حتى يصير من أراذل العوام . وكذلك هو ، فإن هذه خاصية من خواص الملك ، وقدسبتي ذكرها ، وكل هدا مأخو ذمن الحواص الألمية ، فإن العنابة الألمية إذا صدرت ذكرها إلى النفوس ، صارذلك الانسان نبياً ، أو إماماً ، أو ملكا ، وإذا صدرت في حتى الزمان ، صار ذلك اليوم يوم الميد الكبير ، وليلة القدر ، وأيام الحج ، وأيام الموسم والزيارات المائر الأمم ، واذا صدرت تلك الذرة في حتى المكان . صار بيت مكة ، والبيت المقدس ، والمشاهد ، والجوامع ، والزيارات ، والمتعبدات ، ومواضع التقويات .

وهاهنا موضع حكاية : كان يبغداد حمال يقال له عبد الني بن الدرنوس ، فتوصل في أيام المستنصر ، حتى صار براجاً في بمض أبراج داراغليفة ، فحازال بحسن التوصل إلى ولد المستنصر ، وهو المستمسم آخر الخلقاء . وكان في زمن أبيه محبوساً . فا زال هذا البرلج يتعهده بالخدمة . طول مدة الأيام المستنصرية ، إلى أنتوفي المستنصر ، وجلس على سرير الخلافة ولده أبو أحمد عبدالله المستمسم . فعرف لهذا البراج حق الخدمة . ورتبه متقدم البراجين ، وفي آخر الامراستحجبه في باطن داره ، واختصه وقدمه . حتى بلغ إلى أنه صار إذا دخل إلى الوزير ينهض له . ويخلى المجلس من جميع الناس، إذا كان ابن الدرنوس حاضراً . وسبب إخلاء المجلس من جميع الناس، إذا كان ابن الدرنوس حاضراً . وسبب إخلاء المجلس من عند الخليفة . ولئم الدن الخاس . وصار من أخس الناس بالخليفة . و بلغ من عند الخليفة . ولتب نجم الدن الخاس ، وصار من أخس الناس بالخليفة . و بلغ منالماته ومهامه على يد نجم الدين الخاس ، وكان عده في كل سنة عال طائل . حتى مطالعاته ومهامه على يد نجم الدين الخاس ، وكان عده في كل سنة عال طائل . حتى مطالعاته وبوبيه في الحضرة الخليفية .

وجرى بينى وبين حمال الدين على بن محمد الدستجرداني\_ رحمه الله\_كلام فى

معنى هذا ابن الدرنوس ؛ فصوبت أنا رأى المستعمم فى الاحسان إليه ، وقلت إنه خدمه ، وأثبت عليه حقاً ، وقد كافأه فلا عيب في هذا ، وقال جمال الدين ، سرحمه الله\_ما معناه : إذ تسليطة لمثل ذلك الأحق على أعراض الناسوأموالهم ، وادخاله في المملكة حتى كاد أن يولى الوزراء ويعزلهم ، قبيح من المستمصم ، دليل على جهله ، و إلا فان كان مراده الاحسان إليه ، مَكَافَّأَة له عَلَى سابق خدمته ، قدكان يجب أن يكون ذلك بمـال يعطاه ، أو برفع منزلة لايختل بسببها أمرٍ في المملكة . ولا يتطرق بهاقد ح في عقل الخليفة ، وكان نظر جمال الدين في هذا المعني أدق من نظرى، والحرق جانبه . رحمه الله . وكانت هذه المفاوضه يبني وبينه ، في كتاب كتبته اليه . اقتضى الحال فيه ذكر هذه القضية ،وكتبهمو الجواب عنه ، وأعاد كتابي إلى ، لأ في المُّست منه إمادة كتابي . والكتابانهما في هذا التاريخ ، عندى بخطى وخطهر همالله . وممالا يليق بالملكالفاضل ويكمل فضله، أن يكون عالى الهمة، رحيب الصدر ، عباللر ياسة ممعداً لهاأ سبابها عظامع البصر إليها معملاف كروف توسيع مملكته ، وعلودرجته ، غيرمخلدإلىالتنم ولاجانح الىالىرف . ولامهمك في اللذات قال بمضحكاء النرس: هم الناس صفار ، وهم الملوك كبار ، وألباب الماوكُ مشفولة بكلشىء عظم وألبابالسوقة مشغولة بأيسرالأشياء ءوليعلمالملكأ فالرياسة عروس مهورهاالانمس نظرمعاوية إلى عسكر أميرالمؤمنين على عليه السلام في صفين فالتقت إلى عمرو بنالعام. وقال : من يطلب عظيها يخاطر به ظيم . وأنى نظرت فيهأ أحاول، فإذا الموت في طلب المزأَّ حسن عاقبة من الحياة مع الذل . قال بعض الشعراء: ( طويل ) هي النفس إن ماتت فقدمات قلبها كرام وأن تسلم فللحدَّان إذا النفس لم تشره إلى طلب العلى فلك من الأموات في الحيوان ( طويل ) ومن الفاية في هذا الممني قول امرى القيس: ولو أن ما أسمى لأدنى معيشة كفانى ولم أطلب قليل من المال ولكنما أسعي لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالى وبما يكل فضيلة الملكأن تكون فوةالاختيارعنده سليمة، لم تعترضها آفة ، فيكون بختار الرجال اختياراً فاضلا :كان الناصر آية الدنيا في اختيار الرجال . فكان من توصلاته إلى معرفة الرجل إذاً شكل عليه حاله . أن يشيع بين الناس أنه يريداً ن يوليه

المنصب القلانى ، ثم يمّادى فى إو امذلك أياما . فيمتلى البلد الاراجيف الذلك الرجل، فيفترق فيه الناس . فقوم يصوبون ذلك الرأي ، ويصفون فضائل الرجل ، وقوم ينظون الخليفة ، ويذكرون عيوب الرجل، وللخليفة عيون وأصحاب أخبار لا يؤبه لهم ، يخالطون أصناف الناس ، فيكتب أصحاب الأخبار إليه بما الناس فيهمن الفليان في ذلك ، فيمرف بصحة نظره و تميزه أى القولين أرجع وأصوب، فان رجح في نظره تفضيل الرجل ولا ه ، وخلع عليه ، وإن ترجع عنده قول الطاعنين عليه ، وتبين له نقصه . تركه وأعرض عنه . وفي الجلة فين الاختيار أصل عظيم ، قال الشاعر : (بسيط)

من كان راعيه ذئبًا في حلوبته فهو الذي نفسه في أمره علما برجو كفايته والغدر عادته ومن يرد غائناً يستشمر الندمأ وممـا يكره للملوك ،المبالغة في الميل إلىالنساء ، والانهماك فيحبَّهن ، وقطع الزماذبالخلوةممهن . فأما مشاور"بهن فىالامورفمجلبة للمجز . ومدعاة إلى الفساد ً ومنهة على منسال أى ، اللهم إلاأن تكون مشاورتهن برادبها مخالفتهن ، كما قال عليه الصلاةوالسلام : (شاوروهن وغالفوهن ) . وفيهذا الحديث سؤال وجواب : إزقال قائل إداكان المراد غالقتهن في آرائهن ، فأى فائدة في الاسم بمشاور تهن ، وقدكان يكنى في هذا أن يقال خالفو هن فيها يشر ن به؟ فالجو اب من وجهين: أحدهماأن الامر الأول للاباحة .والامرالثاني،للوجوب،يمني إذاشاورتموهن،فالفوهن،والآخرأنالصواب لايزال في خلاف أرائهن ، فاذا أشكل عليكم الصواب فشاوروهن ، فاذا ملن إلى شيُّ فاعلموا أن الصواب في خلافه ، وفي هذا تظهر فائدة الأسر بمشاور "بهن، بها يستدل على الصواب. وحدثأن عضدالدولة ، فناخسرو بن بويه ، شعفته أمرأةمن جواريەحبا، وغلبتعليه . فاشتغل<sub>ى</sub>جاعن"دىيرالمملكة ، حتىظهرالخلل*ڧىمل*كتە ، فخلابه وزيره ، وقال له : أيها الملك، إن هذه الجارية قد شفلتك عن مصالح دولتك ، حتى لقد تطرق النقص عايها من عــدة جهات ، وما سبب ذلك إلاا شتغالك عن إصلاح دولتك مذه الأمة ، والصوابأن تتركها وتلتفت إلى إصلاح ماقدف دهن مملكتك. قال: فبعدأيام، جلس عضدالدولة على مشترف له على دجلة ، ثم استدعى الجارية فضرت، فشاغلها ساعة حتى غفلت عن نسها . ثم دفعها إلى دجلة ففرقت ، وتفرغ خاطرهمن حبها ، واشتغل باصلاح أمور دولته ، فاستمثلم الناسهذا الفمل من عضد الدولة .

ونسبوهفيه إلى ڤوة النفس ، حينقويت نفسه على قتل محبوبه . وأنا أستدل جِذا القمل على ضعف نفس عضد الدولة ، لاعلى قو نها ، نانه لو لم يحس من نفسه بالانهمال العظيم لحبها ، لما توصل إلى عدمها ، ولو تركها حية ثم أعرض عنها ، لسكان ذلك هو الدليل على قوة نفسه \* ولكل صنف من الرعية صنف من السياسة ، قالاً فاضل يساسون بمكادم الاخلاق، وإلار شادا اللطيف ، والأوساط يساسون بالرغبة المهزوجة بالرهبة . والموام يساسون بالرهبة ، وإلزامهم الجــدد المستقيم ،وقسرهم علىالحق الصريح . واعلم أن الملك لرعيته كالطبيب للمريض . إذ كان مزاجه لطيفًا لطف له التدبير . ودْس له الأدوية المكروهة . في الأشياء الطيبة . وتحيل عليه بكل ىمكن . حتى يبلغ غرضه من برئه . وإنكان مزاجه غليظا عالجه بمرالملاج وصريحه وشديده ، ولذلك لاينبنى للملك أن يتهدد من يكني فى تأديبه الاعراض والتقطيب، وكذلك لا يذني أن يحبس من يكني في تأديبه التهديد ، كما أنه لا ينبني أن يضرب من يكني في تأديبه الحبس . ولا أنَّ يقتل بالسيف من يكني في تأديبه ضرب العصا، وتمييز هذه الحالات بعضها من بمض ، أعنى معرفة المزاج الذي يكني فيه التهديد ، ولا يحتاج إلى الحبس . أو يكني فيه الحبس ، ولا يحتاج الى الضرب ، يحتاج إلى لطف حدس . وصحة تمييز . وصفاء خاطر . ويقظة نامة.وفطانة كاملة ، فما أشدما تشتبه الأخلاق ،و تلتبس الأ مزجة والطباع .ويجب على الملك أن ينظر في أمر القتل ، وإرهاق النفس . فيملم أنه الحادث الذي لاحياة للحيوان بعده في الدنيا ، وأنه لو اجْهِد أهل الارض كلهم على إمادته إلى الحياة لم يقدروا على ذلك . ويحسب هـــذا الحال يجب أن يكون تثبته في إزهاق النفس . وهدم الصورة ، وتأنيه وترويه . حتى تقوم الأدلة على وجوب القتل . فإذا وجب استعمله على الوضع المعهود . من غير تأنق فيه . وتموع غريب. وتمثيل بالمقتول . ورد عن سيد البشر ، صاوات الله عليه وسلامه : ( إياكم والمثلة ولوبالكلبالمقور ) . ولما ضربابن ملجم ---لمنه الله - على بن أبي طالب - عليه السلام - بالسيف . قبض ابن ملح ، وحبس حتى ينظر ما يكون من أمر على -- عليه الســــلام --- فجمع على ولده وخاصته ، وقال: يابني عبد المطلب. لانجتمعوا من كل صوب تقولونَّ : قتل أمير المؤمنين لاتمثلوا بالرجل ، فأنى سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم --- ينهي عن المثلةولو بالكلب العقور ، وانظروا إذا أناء تمن ضرجي هذه ، فاضربوا الرجل ضربة بضربة ومن قوائد التأتي والتثبت في القتل الأمن من الندم ، حين لا يجدى الندم كان أفاضل الملوك والخلفاء يستمملون هذه الخصلة كثيراً فلا يسرعون الى قتل رجل معروف مشهور ، خوفاً أن يحتاجو إليه بعد ذلك ، فيتمذر عليهم ، بلكانوا يجبسونه في غوامض دورهم ، ويقيمون له كل ما يحتاج إليه من أطعمة شهية ، وفواكه وثلج ، وأشربة ، وفرش وثير ، ويحملون اليه كتبا يلهوبها ، ويقلمون خره عن الناس ، حتى يثبت في نفوس أجهه وأصحابه أنه قده الى ، ثم يستصفي أمواله وأموال أصحابه ، ويسيرفي عدادالموتى ، فلا يزالون وأموال أصحابه ، ويستخرج ذخائره وودائمه ، ويسيرفي عدادالموتى ، فلا يزالون كذلك ، حتى تدعوهم الحاجة اليه ، فيخرجونه مكرما وقسد تأدب وتهذب

من لم يؤده والداه أدبه الليل والنهار

وها هنا مزلة عربما وقع فيها أفاضل المدلوك . وهي أن بعض الملوك ربما كان معجباً بنفسه . عباً لأن ينتشر عنه حديث صرامة وشهامة عوسياسة قاهرة ، فيسهين بالقتل ، ويسهل أمره ، ويبادر إليه ، وغرضه إثبات الهيبة وإقامة السياسة من غير التفات إلى مافي طي ذلك من إزهاق النفس ، التي حرمت إلا بالحق ، وهذا من أخطر الامور على الملك ، والصواب ألا يزال في نفسه كارها للقتل ، صادفا عنه ، مهما أمكن ، حتى تدعو إليه ضرورة ليس فيها حيلة ، فينئذ يقدم عليه بنفس قوية ، وجنان ثابت ، فان قتل واحد أصلح من تركه . حتى يمتاج الى قتل مات وقتل خسة خير من تركم ، حتى يدب فساده م ، حتى تبلغ الحاجة إلى قتل مائة ، ومن أجل ذلك قال الله تعالى : (ولكم في القصاص حياة) . وقيل : القتل أتتي ومن أجل ذلك قال الله تعالى : (ولكم في القصاص حياة) . وقيل : القتل أتتي المقتل . وقال الشاعر :

بدنمك الدما ياجارتي تحقن الدما وبالقتل تنجوكل نهس من القتل وقال المتنبئ (كامل)

لايسلم الشرف الرفيع من الاذى حتى يراق على جوانيه الدم أوصى بمض الحكاء بمض الملوك ، قال : أيها الملك ، إنما هو سيفك ودرهمك ، فازرع بهذا من شكرك ، واحصد بهذا من كفرك . جاء رجـل إلى

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -- وقال له : يا رسول الله ، إنى زنيت ، فخذ الحُد مني ، فأعرضُ عنه رسول الله ، والتفت إلى يمينه ، فدار الرجل حتى عاذاه ، وأعاد القول ، فأعرض - عليه السلام - عنه مرة أخرى ، فعاود القول ، والتَّس أَخــذ الحد منه ، فكره رسول الله -- صلى الله عليــه وسلم --- إزهاق نفسـه ، فقال له كن يملمـه : لا تكون قد قبلت ، أو مانقت ، أو ألممت . ولم تفعل ؟ قال : لا . يأرسول الله ؛ ولكن زنيت . فالتفت رسول الله -- صلى الله عليه وسلم — إلى أهل الرحل وأصحابه . كمن يعلمهم أيضاً الاعتذار عنه ، وقال : كأنه متغير في عقله ، قالوا : لا . يا رسول الله . ما نُعرفه إلاعاقلا ، فينتذلم يبق للنبي صلى الله عليمه وسلم حيلة ، فأسر باستيفاء الحد منه . والمطامير الغامضة التخليد فيها يقوم مقام القتل . مع الأمن من الندم المخشى فيــه . وأما أصناف المقوبات فيجب على الملك الكامل أن ينم النظر فيها أيضاً ، فكم من عقوية قد أتت على مهجة المعاقب ، من غيراً ف يراد إزهاق نفسه . وأصعب مَا فيها التعذيب بالنار ، وهي عقوبة غمير مباركة ، لأن العقوبة بالنار مختصة بالله عز وجل ، فلا يجوز للعبد أن يشاركه فيهما . والنظر في أصناف العقوبات موكل إلى نظر الملك الفاضل ، وبحسب ما يقتضيه الحال الحاضر ، ولكن الأصل الكلى فيه أن يكون الملك في نفسه كارهاً لذلك ، غير متحل به ، لا يبادر إليه ، ولا يقدم عليه ، إلا إذا دعت إليه ضرورة ماسة ، لا يقضى فيها حق نفسه . ولا يشغى بها غيظ صدره ، وهــذا مقام صعب ، لا يرتقى إليه أحد ، إلا من أخذ التوفيق يده . قيــل إن علياً - عليه السلام - صرع في بمض حروبه رجلا ، ثم قعد على صدره ليحتز رأسه ، فبصق ذلك الرجل في رجهه ، فقام على - عليه السلام -- وتركه ، فلما سئل عن سبب قيامه ، وتركه قتل الرجل بعد المحكن منه ، قال : إنه لما بصق فى وجهى اغتظت من. فخفت إن قتلته أن يكون للغضب والغيظ نصيب في قتله ، ومَاكنت أحب أن أفتله إلا خالصًا لوجه الله تعالى . قال أمرومز : الملوك يشتمون بالأفمال لا بالأقوال ، ويسفهون بالأيدى لا بالألسن ، وقد نظم هذا ( طويل ) الممنى شاعر المرب فقال:

وتحجمل أيدينا ويحلم رأينا ونشتم بالأفعال لا بالشكلم وبما يكره للملكالاتهماك فى اللذات ، وسماع الأغانى ، وقطع الومان بذلك ، قال الشاعر أبوالفتح البستى:

إذا غدا ملك باللهو مقتفلا فاحكم على ملكه بالويل والحرب أمارى الشمس في الميزان هابطة الماغداو هو برج اللهو والطرب و وما دخل الحذلان على ملك من طريق اللهو واللعب ، كا دخل على جلال الدين ابن خوارزمشاه . فإنه لما هرب من المفول تبعوه ، فكان إذا رحل عن بلدة نؤها بعده . وإدا أصبح في مكان أمسوا هم في المكان . يريدون قصده . وهو مع خلك مواصل لشرب الحر . ما كف على الدف والزمر . لا ينام إلا سكران ، ولا يصبح إلا تخوراً نشوان . وعسكره في كل يوم يقل . وأمره في كل يوم يزيد اضطراباً ، ورأيه في كل لحفظة يفيل . وحده يفل ، وهو لا يشعر بذلك ، ولا يشعر بذلك ، ولا يشعر بذلك ، ولا يشتر الدو يتنا له متى قال شاعره يخاطبه :

شاهازی کران جه برجواهد خاست وزمستی هر زمان جه برخواهد خاست شه مست وجهان خرابودشمن بس وبیش بیداستکه اُزینمیان جه برخواهد خاست

وممن دخل النقص عليه من الملوك بدبب اللهو والله . محد بن زبيدة الأمين . كان كثير اللهو والله ب مهمكا في اللذات . قيل إنه لهب يوما هو ووزير القضل بن الربيع بالنرد ، فتراهناف الميهما . فغلب الأمين . فأخذ الخاتم . وأرسل في الحال ، وأحضر صائفاً . وكان على خاعه مكتوب الفضل بن الربيع . فقال المصائغ ذلك في الحال . ثم أعاد الحائم الى الفضل بن الربيع . وهو لا يعلم ما نقش عليه . ثم مضت على ذلك مدة . فبعد أيام دخل الفضل بن الربيع عليه . فقال له ما على خاعمك مكتوب ؟ قال : اسمى واسم أبى . فتناوله الأمين ، ثم قال له : ما هذا المكتوب تحت اسمك ؟ فلما قرأه الفضل بن الربيع عليه . القضية . وقال : لا حول ولا قوة إلا بالله العلى المظيم !!! هذا والله هو الحذلان المبين . أناوزيرك . ولى اليوم كذا وكذا يوماً المظيم !!! هذا والله هو الحذلان المبين . أناوزيرك . ولى اليوم كذا وكذا يوماً

أختم الكتب بهذا إلى الأطراف ، وهو على هذه الصفة ، هذا والله آخر الدولة ودمارها . والله لأأفلحت ولا أفلحنا ممك ؛ فكانت الفتنة بعد ذلك بيسير . وكان المستعصم آخر الخلفاء شديد الكلف باللهو واللعب وساعالاً غانى ، لا يكاد عجلسه يخلو من ذلك ساعة واحدة . وكان ندماؤه وحاشيته جميمهم منهمكين معه على التنم واللذات ، لا يراعون له صلاحاً ، وفي بعض الأمثال : الحاق لا يسمع صياحاً . وكتبت له الرقاع من العوام . وفيها أنواع التحذير ، وألقيت وفيها الأشمارى أبواب دار الخلافة . فن ذلك :

قل الخليقة مهلا أناك ما لا تحب ها قد دهتك فنون من المصائب غرب ظنهض معزم و إلا غشاك ويل وحرب كسر وهتك وأسر ضرب ونهب وسلب

وفي ذلك يقول بمض شعراء الدولة المستمصمية . من تصيدة أولها : ( يسيط )

ياسائلى ولمحض الحق يرتاد أسخ فمندي نشدان وإنشاد واضيعةالناس والدين الحنيف وما تلقاه من حادثات الدهر ننداد هتك وقتل وأحداث يشيب بها وأس الوليد وتعذيب وأصفاد

كل ذلك وهو ما كم على ساع الأغانى . واستماع المثالث والمثانى ، وملكه قد أصبح وهى المبانى . ومما اشتهر عنه . أنه كتب إلى بدر الدين الوقوصاحب الموصل ، يطلب منه جماعة مر ذوى الطرب، وفى تلك الحال وصل رسول السلطان الموسل ، يطلب منه منجنيقات وآلات الحصار . فقال بدر الدين : أنظروا إلى المطلوبين ، وابكوا على الأسلام وأهله . و بلغنى أن الوزير مؤيد الدين ، محمد بن الملقم كان فى أواخر الدولة المستمصية ينشد داعًا : (خفيف)

قالوا ولا ينبنى للرجل الكامل إلا أن يكون فى الناية القصوى من طاب الرياسة ، أو فى الفاة القصوى من تركها . (وافر)

إذا مالم تكن ملكا مطاعاً فكن عبداً لخالقه مطيعاً وإن لم تمكن الدنبا جيعاً كما تهدواه فاتركها جيعاً

وهمنا موضع حكاية تشنمل على أدوات الرياسة . قيلوود أبوطالبالجراحيّ الكاتب . ولم يكن في عصره أكتب ولا أفضل منه . الى الري . قاصداً حضرة ان العميد . فلم يجد عنسده قبولا ، ولا رأى عنسده مايحب . فغارقه وقصسه أَنْدِينِجانَ ، وسَارَ إلى ملكمًا ، وكانَ فاضلا لبيبًا ، فلما اختبره وعرف فضله سأله المقام عنده . وأفضل عليه ، فأقام لديه على أفضل حال ، فكتب إلى ان العميد يربخه على حهل حقه ، وتضييعه لمثه . فن جملة الكتاب : (حدثني بأي شيء تحتج . إذا قيل لك لم سميت الرئيس ؟ واذا قيسل لك :ماالرياســـة ؟ أُمَّدرى ما الرياسة ؟ الرياسة أن يكون باب الرئيس مصونًا في وقت الصون، ومفتوحًا أحد . وإحسانه فائضاً . ووجهه مبسوطا . وخادمه مؤدبا . وحاجبه كريما طلقا ، وبوانه لطيفا . ودرهمه مبذولا . وطعامه مأكولا . وجاهه معرضا . وتذكرته مسودة بالصلات والجوائز والصدقات . وأنت فبابك لايزال مقفلا . ومجلسك خاليا ، وخيرك مقنوطا منه . وإحسانك غير مرحو . وخادمك مذموم .وحاجبك هرار . وبوابك شرس الأُخـلاق . ودرهمك في العيوق ، ونذكرتك محشوة بالقبض على فلان . واستئصال فلان . ونغى فلان . فبالله عليك . هل عندك غير هذا ؟ ولولا أن أكون قد دست بساطك . وأكلت من طعامك ، لاشعت هذه الرقعة . ولكنى أرعى لك حق مادكرت . فلا يدلم لهما إلا الله وأنت . ووالله ثم والله ،ثم والله . مالها عندي نسخة . ولا رآها غُلوق غسيرى . ولا علم بها ، فأبطلها أنت إذا وقفت عليها . وأعدمها ، « والسلام على من اتبع الهدى».ويجب أن يكون الملك مجازيا على الاحسان بمثله . وعلى الاساءة بمثلها . لتكون رعيت داعًــا راجين لبره ، غائمين من سطوته . وما أحسن قول النابغة للنمان بن المنذر في هذا الباب . وهو : ( Jan. )

ومن أطاعك فانفعه بطاعته كما أطاعكوادله على الرشـــد ومن عصاك فعاقبه معاقبة تنهى الظارمولا تقعدعلى ضمد وقالت القرس: فساد المملكة ، واستجراه الرعية . وخراب البلاد ، فإبطال الوعد والوعيد . ولا يليق بالملك الفاضل أن يكون افتخاره بزخارف الملك مما حوته بده . وإشتملت عليه خزائته ، من نقائس الذخائر . وطرائف المقتنيات ، فأن تلك ترهات ، لاحقائق لها . ولا ، مرج لقاضل عليها . وكذلك لاينبني لهأن يكون فخره بالآباء والأجداد . وإنما ينبغي أذ يكون فخره بالفضائل التي حصلها، والأخلاق التي كمها ، والا داب التي استفادها ، والأ دوات التي استجادها .

افتخر بمض الأغنياء عند بمض الحكماء بالآياء والأجداد . وبزخارف المال المستفاد . فقال له ذلك الحكم : إذ كان في هذه الأشياء فخر فينبغي أذ يكون الفخر لها لالك . وإذ كان آباؤك كما ذكرت أشرافا . فالفخر لهم لا لك . قال المسجدي : كان بعض الحكماء إذا وصف عنده إنسان يقول : هو عصامي أم عظامي ؟ فان قيل له : هو عصامي ، نبل في عينه . وإن قيل : هو عظامي ، لم يكترث به . وقوله عصامي إشارة الى قول القائل :

(دجز)

نفس عصام سودت عصاما وعاسته الكر والاقداما وصبرته ملكا هاما

يمني أنه بمقله وبنفسه صار رئيساً . وقوله عظامي يمنى أنه يفتخر بالآباء والأجدادوالمظام النخرة . قال العسجدى لبعض أصحاب ابن العميد ذى الكفايتين . كيف رأيت الوزير ؟ فقال : رأيت ه يابس العود . ذميم المهود . سيء الظن بالمبود . فقال العسجدى : أما رأيت تلك الأبهة والصيت والموكب . والتجمل الظاهر . والدار الجليلة ، والنرس السنى . والحاشية الجيلة . فقال ذلك الرجل : الدولة غير السودد ، والسلطنة غير الكرم ، والحظ عير المجد . أين الزوار والمشجمون . وأين الأملون والشاكرون . وأين الواصفون الصادقون . وأين المنبات وأين المبات . وأين التفضلات . وأين الخلع والتشريفات ، وأين المحل الراضون . وأين المبات . وأين التفضلات . وأين الخلع والتشريفات ، وأين المدايا . وأين الخراب . وأين الشيافات ؟ همات هيات . لا يجبى الرياسة بالترهات . ولا يحصل الشرف بالخزعبلات . أسمت قول الشاعر : (متقارب) أبا جعفر ليس فضل الذي إذا راح في فرط إعبابه الشرف بالخرعبلات . أسحت قول الشاعر : (متقارب )

ولا في فراهة برذونه ولا في مسلاحة أثوابه الله ولكنه في الفعال الجيرل والكرم الأشرف النابه ولمؤلف هذا الكتاب - أصلح الله شأنه ، وصانه عما شانه - في هـذا المعنى:

إنما الفضل في تفقد جار ونسيب وصاحب وغسلام قالوا : السياسات خمسة أنواع : سياسة المنزل ، والقرية ، والمدينة ، والجيش ، والملك ، فمن حسنت سياسته في منزله ، حسنت سياسته في قُريته ، ومن حسنت سیاسته فی قریته ، حسنت سیاسته فی مدینته ، ومن حسنت سیاسته فی مدینته ، حسنت سياسته الحيش ، ومن حسنت سياسته الحيش ، حسنت سياسته العلك . وأنا لاأرى هذا لازمًا ، فكم من عامي حسن السياسة لمنزله ، ليس له قوة سياسة الأمور الكبار ، وكم من ملك حسن السياسة لمملكته • ليس يحسن ســياسة منزله . والمملكة تحرس بالسيف ، وتدبر بالقلم . واختلفوا في السيف والقلم أيهما أَفْضَلُ وَأُولَى بِالتَّقْدِيمِ . فقوم برون أَنْ يَكُونْ القلم غالبًا للسَّيْف ، واحتجوا على مذهبهم بألَ السيف يحفظ القلم ، فهو يجري معه لجرى الحادس والخادم - وقوم يرون أن يكون السيف هو النالب . واحتجوا بأن القلم بخسدم السيف ، لأنه يحصل لأصحاب السيوف أرزاقهم - فهو كالخادم له . وقوم قالوا : هما سواء ، ولا غني لأحدهما عن الآخر . قالوا : المملكة تخصب بالسخاء ، وتعمر بالصدل ، وتثبت بالمقــل ، وتحرس بالشجاعة ، وتساس بالرياسة . وقالوا الشجاعة لصاحب الدولة . ومن وصايا الحكماء : اجعل فتال عدوك آخر حيلتك ، وانتهز العرصة وقت إمكانها ، وكل الأمور إلى اكفائها ،ومنركب ظهر العجلة لم يأمن|لكبوة ، ومن عادى من لاطاقة له به فالرأى له مداراته وملاطفته ، والتضرع إليه ، حتى يخلص من شره ببعض وجوه الخلاص . قالوا : وينيغي للملك ملاطَّفة أعدائه ، وإخوان أعــدائه . فبدوام الاحسان إليهم نزول عــداوتهم ، وإن أصروا على عداوته يعد إحسانه كافواقد بفوا عليه ، ومن بهي عليه لينصرنه الله . وعظابض الحكاء بمض أناضل الملوك فقال:

الدنيا دول ، فما كان فيها لك أناك على ضعفك ، وما كان فيها عليك لم تدفعه بقوتك ، والشر مخوف ، ولا يخافه إلا العاقل ، والخير مرجو ، يطلبه كل أحد، وطالمًا تأتى الحير من فاحية الشر ، وتأتى الشر من جهة الحير ، وهذا مأخوذمن قوله عز وجل ا (وعسى أن تكرهوا شيأ وهو ّخـير لكم ، وعسي أن تحبواً شيأً وهو شركم ، والله يعلم وأنم لاتعلمون ) . وهاهنا موضع حَكاية : تقدم نور الدين صاحب الشأم ، إلي أســد الدين شيركوه ، عم صلاح الدين يوسف بن أبوب بالتوجه إلى مصر ، لأمر ندم إليه ، فقال أسد الدين شيركوه : بإمولانا ما أتمكن من هـ ذا دون أن يجيء صحبتي يوسف بن أخي ، يدى صلاح الدين ، قال: فتقدم نور الدين إلى صلاح الدين، بالتوجه صحبة عمه أسد الدين شيركوه ، فاستمفاه صلاح الدين من التوجه ، وقال : ليس لى استمداد ، فتقدم نُور الدين إزاحة علله ، وجزم عليمه في التوجه ، قال صلاح الدين : فخرجت مع همي كارهاً ، وأنا كمن يقاد إلى المذبح ، فلما وصلنا مصر وأقمنا بها مدة ، كان منى ماكان من تملك مصر، ثم ملكها صلاح الدين ، وعرضت مملكته ، وتملك الشأم بمدها ، وسيأتيك نبأً هذا منصلا مشروحاً ، عند الكلام على الدولة العبلاحيـة . إن شاءالله تعالى ووفق . قالوا : العــدو عدوان ، عدو ظلمك ، وعدو ظلمته ، فأما العدو الذي ظامته فلا تثق إليه . واحترز منه مهما أمكنك ، وأما المدو الذي ظلمك فلا تخفه كل الخوف ، فانه ربما استحيا من ظلمك وندم . فرجع لك إلى مأتحب منه .وإن أصر على ظلمك انتصف لك منه من إليه يلجأ المظلومون .

وربما نفع العدو وضر الصديق. قال الاسكند: انتفت بأعدائي أكثر مما انتفت بأعدائي أكثر مما انتفت بأصدة في . لأن أعدائي كانوا يعيروني . ويكشفون لى عن عيوبي، وينبهوني بذلك عن الخطأ فأستدركه ، وكان أصدة في يزينون لى الخطأ ، ويشجعوني عليه وقال الشاعر:

وما سَاءَنى إلا الذين عرقهم جزى الله خيراً كل من لست أعرف وقيل للاسكندر : م تلت هذه المملكة العظيمة ، على حداثة السن ؟ قال : باستمالة الأعداء ، وتصيير هم بالبر والاحسان أصدقاء ، وتماهد الأصدقاء بأعظم الاحسان وأبلغ الاكرام عقال بعض الحسكاء: لا يردباً من المدوالقاهر مثل التذلل

والخضوع ، كما أن النبات الرطب يسلم من الريح العاصفة بلبنه ، لأنه عيل معهـا كيف مالت . وما لهج الملوك بشيء أشد من لهجهم بالصيدوالقنص،وهوالشيء الذي طالمًا اتفقت فيه النكت العجيبة ، والطرف النريبة ، وكان المعتصم ألهج الناس به ، بني في أرض دجيل حائطاً طوله فراسخ كثيرة ، وكان إذا ضرب حلقة يضايقونها . ولا يزالون مجمدون الصيد ، حتى يدخلوا وراء ذلك الحائط فيصير بين الحائط وبين دجلة ، فلا يكون للصيد مجال ، فإذا انحصر فىذلك الموضع دخل هو وولده وأقاربه وخواص حاشيته ، وتأنقوا في القتل وتفرجوا ،فقتلوا ما قتلوا، وأطلقوا الباقي. وقيل إن الممتصم دوغ عدة من همر الوحشوأطلقهم لأنه بلغه أَنْ أَعمارِها طويلة . وها هنا موضع حَكَاية طريفة عجيبة : حدثني صغى الدين عبد المؤمن بن فاخر الأرموى، قال :حدثني مجاهد الدين أيبك الدويدار الصغير ، قال: خرجنًا مرة في خدمة الخليقة المستعصم إلى الصيد، وضر بناحلةة قريبًا من الجلهمة ، وهي قرية بين بفداد والحلة ، ثم تَضَايَتُ الحَلقة حتى صار الفارس منا يسيد الحيوان بيده ، فخرج في جملة حر الوحش حمار كبير الجثة ، عليه ومم . فقرأناه وإذا هو وسم المعتصم ، قال فلما رآه المعتصم وسمه بوسمه وأطلقه ، وكأن يين المعتصم وبين المستعصم حدود خسمائة سنة . ومن ظريف ما سمعت من أمر الصيد ما حدثني به رجل من أهل الأدب ببنداد ، قال : حدثني محمد بن صالح البازيارى ، قال : تصيدنا بين بدى السلطان أباتا يوما ، فطار ونحن بين بديه ثلاثة كراكى ، على سمت مستقيم . فأطلقنا شاهينًا ، فعلا وانحط على الأعلى من الكراكي فلطمه ، فوقع على التَّالَى فكسره ، ثم وقعا كلاهما على الثالث فكسراه، ووقعت الثلاثة بين يدى السلطان . قال فتعجب من ذلك غاية العجب؛وخلع علينا جميعًا . وقال الصاحب علاء الدين في جهان كشاى: إن حلقة جنكزخان كانَّأمدها

وما أرى هذا إلا مستبعداً وما لهج المارك بالصيد هذا اللهج الشديد .ولا كلفوا به هذا الكلفالمظيم ، وأطلقوا المبازيارية الأموال الجليلة ، وأقطعوهم الاقطاعات السنية ، وسهاوا عليهم حجابهم . وقطعوا معظم زمانهم فيه،باطلا ولا عبثا .فان القنص يشتمل على فوائد كثيرة، جليلة النقع ، منهاوهو الفرض الاشرف منه تمرين العساكر على الركض والكر والعظف، و تعويدهم علىالفروسية وإدمانهم للرمي بالنشاب، والضرب بالسيف والدبوس، واعتباد القتل والسفك، وتقليل المبالاة باراقة الدماء ، وغصب النفوس. ومنها اختيار الخيول، ومعرفة سبقهـا وصبرها على دوام الركض . ومنها أن حركة الصيد حركة رياضية . تمين على الهضم، وتمفظ صحـة المزاج. ومنها فضل لحم الصيد على باقي اللحوم، لانه بقلقه من الجوارح تمور حرارة الغريزية . فتزيد في حرارة الانسان . قال بعض الحكاء: وخير اللحم ما أُفلقه الجارح إقلاقًا . ومنها الطرف المجيبة التي تتفق فيه ، وقد تقدم ذكر شيء منها . وكان يزيد بن معاوية أشد الناس كامًا بالصيد، لا يزال لاهيا يه، وكان يلبس كلاب الصيد الأساور من الذهب، والجلال المنسوجة منه ،ومهب الكل كلب عبداً يخدمه . قبل إن عبدالله بن زياد ، أخذ من بعض أهل الكوفة أَربيهائة ألف دينار جناية . وجعلها في خزن بيت المال . فرحل ذلك الرجل من الكوفة ، وقصد دمشق ، ليشكو حاله إلى يزيد ، وكانت دمشق في تلك الايام فيها سرير الملك ، فلما وصل الرجل إلى ظاهر دمشق سأَّل عن يزيد ، فمرفوه أنه في الصيد، فكره أن يدخل دمشق وليس يزيد حاضرًا فيها ، فضرب نخيمه ظاهر لملدينة ، وأتام به ينتظر عود يزيد من الصيد ، فبينا هو في بمض الآيام جالس في خيمته . لم يشعر إلا بكلبة قد دخلت عليه الخيمة ،وفي قو أعماالاً ساورالدهب ، وعليها جل يساوى مبلغًا كبيرًا . وقد بلغ منها المعلش والتمب ، وقدكادت تموت تمياً وعطمًا ، فعلم أنها ليزيد . وأنها قد شذت منه ، فقام إليها ، وقدم لها ماء وتمهدها بنفسه . أمَّا شعر إلا بشاب حسن الصورة على فرس جميل ، وعليه زي للوك ، وقد علته غبرة فقام إليه ، وسلم عليه ،فقال له : أَرأَيت كلبة عابرة بهــذا لموضع افقال: نم يلمولانا ،ها هي في الخيمة . قد شربت ماء واستراحت، وقد كانت لما جاءت إلى هاهنا جاءت على فاية من المطش والتعب، فلما سمع يزيد كلامه نزل ودخل الخيمة ، ونظر إلى الكلبة وقد استراحت ، فجذب مجبلها ليخرج ، فشكا الرجل إليه حاله. وعرفه ما أخذ منه عبيد الله بن زياد . فطاب دواة،وكتب له برد ماله وخلعة سنية ، وأخـــذ الــكابـة وخرج ، فرد الرجل من ساعته إلى الكوفة، ولم يدخل دمشق . وكان السلطان مسعود يبالغ أيضاً في ذلك.ويلبس

الكلاب الجلال الأطلس الموشاة ، ويسورها بالأساور ، وكان يقلل فى بعض الوقت الالتفات الى أمين الدولة بن التلميذ، الطبيب النصراني ،وكان المتلاظريقاً، فقال. .

من كان يلبس كلبه وشياً ويقنع لى مجلدى فالكلب خمير عنده منى وخير منه عندى

وحد ثنى الأمير غر الدين بندى بن قشتمر ، قال: ضرب جدى الملك قشتمر حلقة الصيد ، فوقع فيها إنسان قصير جداً ، كصفير يكو زهم و خس سنين ، وقد طالت أظفاره وشعر بدنه طولا مقرطاً ، قال : فأصكوه وأحضروه بين بدى الناصر، فاستنطقوه فلم ينطق ، فأحضروا اله الطعام فلم يأكل، والماء فلم يشرب ، فاجتهدوا معه بكل ممكن على أن يتكام ، وهو صامت لا ينطق ببنت شفة ، فقال له بمض الحاضرين : فأى شيء تريد افلم يتكلم . فقال له : تريد نطلقك ؛ فحرك رأسه ، يعنى المحاضرين : فأى شيء تريد افلم تكام . فقال له : تريد نطلقك ؛ فحرك رأسه ، يعنى المربة ، سئل بزرجهر عن أردشير، فقال: أحيى الليل الحكمة ، وفر غالنهار السياسة . البرية ، سئل بزرجهر عن أردشير، فقال: أحيى الليل الحكمة ، وفر غالنهار السياسة . وقيل : له لاى حال عم كسرى بمروفه جميع رعيت ؟ قال : فعر عان ينوى لهم الحيد فكيف محكن أن يعم بمروفه جميع رعيت ؟ قال : فعر كان ينوى لهم الحير فقد همهم بمروفه ، ويعن هم بن الخطاب — وضى قبل له : فكيف محكن أن يع بمروفه جميع رويت ؟ قال : فعر بن الخطاب — وضى الحد عنه حال المقوبة أشد بما يخافون من اجلها.

ومما لايليق بالملك الكامل ، الأفاضة في مجلسه في وصف الطعام والنساء . ثلا يشارك بذهك العامة . لأن العامة قد قنعوا من عيشهم باليسير ، واقتصروا عليه . وتركوا الأمور الكبار . فاذا أرادوا أن يفيضوا في حديث لم يكن لهم إلا وصف أنواع الأطعمة ، ووصف أصناف النساء . قال الأحنف بن قيس : جنبوا مجالسنا ذكر الطعام والنساء ، فاني أبنض أن يكون الرجل وصافا لبطنه ، مداحاً لفرجه ، ماثلا بصفوه إلى النساء . قال أبرويز لابنه : لا توسعن على جندك ، فيستفنوا عنك ، ولا تضيق عليهم ، فيضجروا منك ، وأعطهم عطاء قصداً ، وامنعهم منعاً جميلا . ووسع عليهم في الرجاء ، ولا توسع عليهم في العطاء . ولما

سمم المنصور هذا الكلام ، صادف منه موضعاً قابلا ، نلشح الغالب عليه فقال : هــذا هو الرأى . وهذا معنى قول القائل : أجع كلبك يتبمك. فقام إليه بعض القواد، وقال: يأأمير المؤمنين ، أخافأن يلوح له غيرك برغيف ، فيدعات ويتبمه . قالوا : سياسة الرياسة أشد من الرياسة ، كما أنَّ سياسة الخدمة أشد من الخدمة ، وكما أن التوقى بعد شرب الدواء أشد من الدواء ، وكذلك رب الصنيعة أشد من الصنيعة ، وعلى الرئيس أن يصبر على مضض الرياسة . قال بمض حكماء الترك : ينبغي أن يكون في قائد الجيش عشر خصال من أخلاق الحيوان : جرأة الاســـد ، وحمـــلة الخذيز ، وروفان الثعلب ، وصــبر الــكلب على الجراح ، وفارة الذئب ، وحراسة الكركي ، وسخاء الديك ، وشفقة الدجاجة علىالفراريج ، وحذرالغراب ، وسمن تمرو ، وهي دابة تكون بخراسات ، تسمن على السفر والكد . قالوا: والفاضل من طلاب الرياسة هو الذي يكون مطبوعاً على المعرفة ، مخلوقاً فيه صحة التمييز ، مكتسبًا للعلم بما جرىفي الدنيا من تصاريف الدهور ، وتنقلالدول ، عارفًا بمدارة الأعداء ،كتومًا لسره ، إذ كان قطب السياسة عليه يدور ، وأن يستمد لعقله من عقول المقلاء ، فإن العقل الفردلايقوم بنفسه \* وينبغي أن يكون ذا روية عنداشتباه الآراء ، وعزيمة عند اختلاف الأهواء . حتى يكشف. وأما الحزم فهو الأصل الذي يبي عليه في تحصين المملكة ، وقدكان يجب تقديمه وذكره في أول الكتاب؟ عند أخواته من الخصال المحمودة . ولكن العقل يشتمل عليه ويستلزمه ، فاكتني بذكره عنه ، ولا بأس بذكر نبذة في هذا الموضع منه : قالوا : أحزم الماوك من ملك جده هزله،وقهر رأيه هواه ، وعبر عن ضمير مفعله. ولم يختدعه رضاه عن حظه . ولا غضبه عن كيده وكان يقال : الحازم من الماوك من يبعث العيون على نفسه ويتفقدها ، حتى لا يكون الناس بعيبه أعلم منه بعيب نفسه ، وقالوا : أحزم الملوك من حمل رعيته على التخلق بأخلاقه والتأدُّب} دابه ، بالرفق والتوصل الحسن ، والتأنى اللطيف . وخطر لى فى هذا المعنى سر لطيف ، وهو أن الرعية إذا تدرجوا إلى التخلق بأخــلاق الملك .والتأدب) دابه . صاروا مستحسنين لصادرات أحواله وأفعاله ، لأنهم هم يفعلونها ويعتمدونها . فلا يصير أحــد منهم يذم سيرته . ولا يزري عليه . ومتى كانت طباعهم منافية لطباعه ،

وأخلاقهم مضادة لأخدلاقه ، أغروا بالازراء عليه ، والذم لأفعاله ، وهذا سر لطيف ، منطو فيقولهم . وقالوا : أحزم الملوك من تقدم باحكام الأمرقبلنزول حاجته، وتدارك المهم الحطر قبل وقوعه . قيل للاسكندر ما علامة دوام الملك ؟ قال : الاقتداء بالحزم والجد في كل الأمور .

قيل: فما علامة زواله ؟ قال: الهزل فيه . وقال أبو شروان: الحزم حفظ ماوليت ، وترك ماكنيت . وقال آخر: أحزم الملوك من ملك أمره ودبر خصاله ، وقع شهوته ، وقهر نوازعه ، قالوا: ينبغى أن يكون أول أمر الملك الحزم ، فاذا وقع الأمر فينبنى أن يكون حينئذ الجد والاجتهاد . قيل لبعض فضلاه الملوك: نراك إذا وقد عليك واقد أطلت مجالسته ، وربما لا يكون أهلا لذلك . قال : إن حقيقة حال الرجل لا تبين في مجلس أو مجلسين ، قانا أطاول عشرته ، وقال وأختبره في عدة مجالس . قان كان فاضلا اصطفيته ، وإن كان فاقسا تركته . وقال آخر : لا ينبغى لأحد أن يدع الحزم لظهر فاله عاجز عولا يرغب في تضييمه لنكبة رخات على حازم . قالوا: من لم يقدمه الحزم أخره العجز ﴿ وقبل لعبد الملك بن مروان ما الحزم ؟ قال : اختداع الناس بالمال ، واستهالتهم به . قانهم أتباعه ، أين مروان ما الحزم ؟ قال : اختداع الناس بالمال ، واستهالتهم به . قانهم أتباعه ، أين كان كانوا . وكيف مال مالوا ، وقال بعض الملوك لبعض الحكاء : متى تكون كان كانوا . وكيف مال مالوا ، وقال بعض الملوك له مو قال هماد بخرم . المتحرة بالمعرود ما ؟ قال : إذا شاورته في أمرهو لك وله . وقال همادة بن عبد الملك : ما فرحت بظفر ابتدأته بعرم .

ومما يجبعلى الملك الفاضل إمعان النظر في أمر الاسرار ، وصونها وتحصيها وحراستها من الافشاء والذياع . وهذا باب يحتاج فيه إلى التأنى التام ، فسكم من مملكة خربت ، وكم من نفس تلفت ، بسبب ظهور سر واحد ، وحفظ السر وكمانه من أفضل ما اعتنى به الانسان . فما جاء فى ذلك فى الحديث : ( من كم سره . ملك أمره ) \* وقال على حاليه السلام حالوأى تحصين السر .

أسر بعض الناس إلى رجل حديثاً ، وأصره بكمانه فلها انقضى الحديث قالله: فهمت ؟ قال : بل نسيت ، وقال عمرو بن العاص : اذا أفشيت سرى إلى صديقى فأذاعه . كان اللوم لى لاله ، قيل له : وكيف ذلك ؟ قال ، لأنى أناكنت أولى بصيانته منه ، ومن أناشيد هذا الباب إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيق قالوا: لا ينبغي أن يكون سر الملك إلا عند واحد ، فانه إذا كان عند واحد كان أحرى أن لا يظهر ، إما رغبة وإما رهبة ، لا نه إن ظهر تحقق الملك أن ظهوره قد كان من جهة ذلك الرجل ، ومتى كان السر عند جماعة ثم ظهر ، أحال كل واحد منهم على الآخر ، فان عاقبهم الملك جميماً ، كان قد ظلمهم إلا واحداً ، وإن ترك معاقبتهم طمعوا و تطرقوا على إفشاء أسراره ، قال الشاعر :

وسرك ماكان عند امرئ وسر الثلاثة غير المخني فان احتاج الملك إلى إظهار سره لجماعة ، فأصلح ماله أن يفضي به إلى كل واحد منهم على سبيل الانفراد ويوصيه بالكتمان ، ويوهمه أنه ما أفضى إلى غيره به ، فذلك أجدر لأن ينكتم السر . شاوربعض ماوك الفرس وزراءه فيأمر فقال واحد منهم : لا ينبنى للملك أن يستشير بأحدنا إلا خالياً به ، فانه أكتم السر ، وأحزم في الرأى ، وأجدر بالسلامة ، وأعنى لبمضنا من فائلة بعض .

وما اعتنت دولة بتحصين الأسرار والمبالغة في حفظها كالدولة المباسية، فاذلها من هـذا الباب عجائب ، وكم من نممة أزالوها عن أربابها ، و نفس أزهقوها ، بسبب كلة منقولة ، أو حكاية مقولة . جرى فى أيام الناصر قضية ظريفة ، لا بأس بذكرها ها هنا .

كان الناصر ولدان ، ها ولدا ولده . وكان قد أقطمها بلاد خوزستان وتوجها الهاوأقام بها ، فني بمض الليالي أفكرالناصر في أمرها واشتاقها ، وخاف عليهما من حادث يحدث بتلك الناحية ، فأرسل في الحال إلى وزيره القمى . وقال له : أرسل في هذه الساعة إليهما من يأمرها الوصول إلى بنداد ، ولا تشمر بهذا شاد تأ. فأحضر الوزير نجاباً في ذلك الحال . وكان جاعة من النجابين يبيتون في كل ليلة بباب الديوان . يبيت أحدهم وتحت رأسه راحلته وزاده و تققته ، وقد ودع أهله، بان عرض في الليل مهم توجه فيه فلما حضر النجابين يلى الوزير ، شافه بالمراسلة ، فان عرض في الليل مهم توجه فيه فلما حضر النجاب يين يلى الوزير ، شافه بالمراسلة ، وقال له : تخرج في هذه الساعة . وإياك أن يملم هذا أحد ، فيكون عوضه نفسك ، وقال له : تخرج في هذه الساعة . وإياك أن يملم هذا أحد ، فيكون عوضه نفسك ،

ببمض الدروب ، وامرأً تان في منظر تين متقابلتين تتحدثان ، فقالت إحداهما للاخرى تري هذا النجاب، إلى أن يعني في هذا الوقت؟ فقالت لها الأخرى : يمثني الى دستر لاحضار أولاد الخليفة ، فانه قد خاف عليهما . وقد اشتاقهما ، لأن مدّمهما هناك قد طالت . فلم سمم النجاب ذلك رجع من ساعته إلى الديوان ، واستأذن على الوزير ، فلما علم الوزير برجوعه الزعج اذلك وأحضره ، وسأله عن سبب عوده ، فقال له : يامولانا أجرى الساعة في الدربالقلاني كيت وكيت ، وخفَّت أَن أَتُوجه وينتشر هذا الحديث ، فما تشكون في أنبى أنا الذي أظهرته ، فيكون ذلك سبب هلاكى ، فقال له الوزير : قد عرفنا ذلك ، اخرج وتوجه في أمان الله، فانالشياطين تنقل عظائم الأخبار ؛ وبما يجرى هذا الجرى ما حدثني به بعض أهل بغداد ، قال : حدثني صديق لي ، قال كنا تتمشى في دولاب بستان البقل ، وقد أمعنا في الدخول إلى أقصاه ، فسمعناصوتقائل يقول : ماتأ باناءقال : فنظر الفلم نبصر أحداً ثم إننا أرخنااليوم،فلما فشا الخبركانكما قال . قيل إن صاحب الموصل ، وأظنه بدر الدين ، قال لمجـــد الدين بن الأثير الجزرى : أريد أن تمين لى في هذه الساعة على رجل دين أمين . يكون موضعًا السر ، حتى أحمـله مشافهة سرية إلى الخليفة ، ويتوجه فى هذه الساعة ، فأفكر ابن الأثير ساعة ، ثم قال : يامولانا ما أعرف أحِداً بهذه الصفة إلا أخي . قال : فتم وعرفه ذلك ، وأرسله إلى داره ، وِحكي لأخيه ماجرى عندُ السلطان ، وقال له : يا أَخي ، والله ماشهدت لك إلا بما أعرفه منك ، فتوجه إلى خـدمة السلطان ، وامتثل ما يغير به . فحضر ابن الأثمر عند السلطان ، وشافهه المراسلة . وقال له : تتوجه فى هذه الساعة ، فحضر ابن الأثير إلى داره ليودع أخاه ، قوجده قامًا في الدهليز ينتظره . فقال له : شافهك السلطان بَالْحَديث ؟ قال : نعم . قال : فما هو ؟ قال : يَأْخَي ، الساعة شهدت لي عنده بالدين والأمانة وحفظ السُّر ، فيجوز أر أكذبك في الحال؛ اقال لي شيئًا ما أقوله إلا لمن أمرنى بأن أقوله له . قال : فبكي مجد الدين أخوه ، ودعا له . ومن الأشمار المقولة في ذلك قول الحماسي : ( طويل )

وفتیان صدق لست مطلع بعضهم علی سر بعض غـیر آنی جماعهــا لکل اصری، شعب من القلب فارخ وموضع نجوی لایرام اطلاعها يظاون شتى فى البلاد وسرهم إلى صخرة أعيا الرجال انصداعها . ومن جيد ماقيل فى ذلك : (بسيط)

لاتسألى القوم: ما مالى وكثرته؟ وسائلى القوم: ما مجدى وما خلتى؟ هل أطمن الطمنة النجلاء عن عرض وأكتم السر فيــه ضربة المنتى؟ ومن جيده قول الصابئ:

فقل لصديق كن على السرآمناً إذ لم يكن بينى وبينك ثالث وقول الآخر: (وافر)

و أنك كلما استودعت سراً أنم من النسيم على الرياض و أنك كلما استودعت سراً أنم من النسيم على الرياض و لمؤلف هذا الكتاب في ذلك ، من جملة أبيات : (طويل) وما احتفر الأصحاب السر حفرة كصدرى ولوجار الشراب على عقلى وله في ذلك أيضاً : (واقر)

وإن يكن الرجاج يتم طبعا فسيدنا أنم من الرجاج من المسابات ومن الأمور التي يجب تدقيق الفكر فيها ، والتثبت النام والتأنى في تأملها ، حديث السمايات والممائم ، فكم من نمام أو ساع قد شنى غيظه ، بايقاع مسكين بين بدى ملك قاهر ؟ في تهمة هو برىءمنها . ثم اشتبه الأمر على الحاكم ، فأهلك الرجل البرىء بغير ذنب ، ثم لما علم بصورة الحال ندم — حين لاينهم الندم — فيم الضرر بذلك الثلاثة : السامى ، والحسى إليه ، لأنهما أهلكا دينهما عافملاه، والحسى به ، لتحجل المقوبة ، فيم الضرر الثلاثة ، وبما جاء في ذلك في النذيل : ويأيها الذين آمنوا إن جاء كم قاسق بنباً فتدينوا أن تصيبوا قرماً بجهالة فتصبحوا على مافعاتم نادمين).

ومما بأء فى الحديث : (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يرفس إلينا عورة أخيه المسلم ) . رفع إنسان إلى يحيى بن خالد بن برمك قصة ، يقول فيها : إنه قد مات رجل تاجر غريب ، وقد خلف جارية حسناء ، وولداً رضيعاً ، ومالا كثيراً ، والوزير أحق بهذا ، فكتب يحيى بن خالد على رأس القصة : أما الرجل فرحمه الله ، وأما الجارية فصائها الله ، وأما العامل فرعاه الله، وأما المال فثمره الله ، وأما الساعى إلينا بذلك فلمنه الله ! قيل لما تولى عبد العزيز بن مروان دمشق، ولم يكن في بنى أمية ألب منه . وكان حدث السن طمع فيه أهل دمشق ، وقالوا : صبي لاعلم له بالأ مور ، وسيسمع كل ما تقول له . فقام إليه رجل وقال : أصلح الله الأمير ؛ نصيحة ، فقال ليت شعرى ؛ ماهذه النصيحة التى قد ابتدأ تنى بها . من غير يد سبقت مني اليك ؟ هات نصيحتك ، قال : لى جار وهو عاص خالع تلطاعة ، وذكر له عيوباً ، فقال له عبد العزيز ، إنك \_ أيها الرجل \_ ما اتقيت الله تصالى ، ولا أكرمت أميرك ؛ ولا حفظت جوارك ، إن شئت نظرنا فيا تقول ، فان كنت صادقاً لم ينفعك ذلك عندنا . وإن كنت كاذبا عاقبناك . وإن استقلتنا أقلناك . فقال : بل أقلني أيها الأمير . قال . اذهب حيث شئت ، لاصحبك الله ؛ إنى أراك شر رجل .

كان الوزير - على بن محمد بن القرات وزير المقتدر - يبغض السماية ، فكان إذا رفع أحد اليه قصة فيها سعاية بأحد . يخرج حاجبه إلى الباب ، والناس على طبقاتهم وقوف ، فيقول : أين صاحب هدده السعاية " قد قال الله الوزير : كذا وكذا . فيفتضح ذلك الرجل فى ذلك الجمع ، فترك الناس السمايات في أيامه . كذا وكذا . فيفتضح ذلك الرجل فى ذلك الجمع ، فترك الناس السمايات في أيامه . أناها . كتب قباذ الملك لا بنه كسري عهداً . فرز جملته : يا بني ! لاتدخل فى مصورتك بخيلا ، فانه يقصر بك عن غاية الفضل ، ولا جبانا . فانه يضيق عليك الأمور عند المهاز الفرصة . يا بني ؛ ليكن أ بنض رعيتك إليك أكثر هم تكشيفا لها بب الناس . فان في الناس عيوباً أنت أحق من سترها ، وكره ما تكشف من فائبها ، فاغا إليك الحكم على ماظهر ، والله يحكم فيها غاب ، فاكره للرعية ما تكره لمفسك ، واستر المعورة يستر الله عليك ما تحب ستره . ولا تعجل إلى تصديق ساع . فان السامي غاش ، وإن قال قول النصيح ، وأعط الناس من عفوك مثل ما تحب أن يمطيك من فوقك . ومن مليح ما قيل في ذلك قول مهيار يخاطب من الوزراء (كامل)

ياسيف نصرى والمهند آابى وربيع دهرى والزمان مصاف ومميد أيامى على بدائنا سماً وهن على الأنام مجاف أخلاقك النر السجايا مالها حملت قذى الواشيزوهي سلاف

والأفك في مرآة رأيك ماله يخني وأنت الجوهر الشفاف! ومن مليح ذلك قول القائل: ( بسيط )

سعى إليك بى الواشى فلم ترنى أهلا لتكذيب ماألتى من الخسبر
ولو سمى بك عندي في الذكري طيف الخيال لبعت النوم بالسهر !
اختلفوا فى الملك الةاهرالعسوف ، والملك المقتصد الضميف ، فقضلوا القاهر
المسوف . واحتجوا بأن القوي العسوف يكف الأطاع عن رعيت ، ويحميهم
من غيره بقوته ، وله أنقة تعصمهم من شر غيره ، فتكون رعيته بمثابة من كنى
شر جميع الناس ، وابتلى بشر واحد . وأما المقتصد الضعيف فهمل رعيته ،
فيتسلط عليهم كل أحد ، ويدوسهم كل حافر ، فيكونون بمثابة من كنى شرواحد،

وقال بعض الحكاء: سلطان يخافه الرعية خير من سلطان يخافها. قال أوشران: عندى لمن عرض دمه سقكه، ولمن جاوز حده تقويمه ؛ ولمن تمدى طوره قمه . قال بعض الحكاء: أمران جليد الا لايصلح أحدهما الا بالتفرد والاستبداد ، ولا يصلح الآخر إلا بالاشتراك . فأما الذى لايصلح إلا بالاتشراد فالملك ، متى وقع فيه الاشتراك فسد ، وأما الذى لايصلح إلا بالاشتراك فالرأى متى وقع فيه الاشتراك وثتى فيه بالصواب . ولا يجوز المملك أن يصغر فى نفسه أمر عدوه واذكان صغيراً فى نفس الأمر ، ولا يجوز للملك أن يصغر فى نفسه أمر عدوه عنده . فاتهم إن صغر وه حتى ظفر به العدوكان وهنا له ، إذ قدغلبه أمر عدو منده . فاتهم إن صغر وه حتى ظفر به العدوكان وهنا له ، إذ قدغلبه عدو صغير ، وإن ظفر هو بالمدو لم يكن قد صغير طائلا . لما رجم رسول الله حمل الله عليه وسلم — من وقعة بدر ومعه الاسرى والفنام ، وقد قتل الله رءوس المشركين ، تلقاه الناس من ظاهر المدينة عن أميال ، فجملوا يهنئونه بالقتح، وجمل الناس يسأل بعضهم بعضا عمن هلك وسلم ، فقال بعض الصحابة : والله ماقتلنا إلا عجائز صلما ، فأقبل عليه رسول الله — صلى الله عليه وسلم — باللوم ، ماقتلنا إلا عجائز صلما ، فأقبل عليه رسول الله — صلى الله عليه وسلم — باللوم ، ماقتلنا إلا عجائز صلما ، فأقبل عليه رسول الله — صلى الله عليه وسلم — باللوم ، ماقتلنا الديمة عليه وسلم — باللوم ، ماقتلنا الم يسلم نه ، ثم قال له : أولئك يابن أخى الملا .

ومن مليح ما رأيت في هذا المعنى قول حكيم الهند لبعض ملوكهم: لاتحقرن أمر الاعداء وإن صغروا ، فإن الزيبر إذا جمع ، جعل منه حبل يشد به الثميل

المنتلم . وإغباب الرأي من الأمور المهمة ، وأجود الرأى ماوقع فيه التأتى والتثبت وبذلك يؤمن زلل الرأى . قال الأحنف بن قيس الأصحاب على –عليه السلام – أغبوا الرأى فان إغبابه يكفف لكم عن محضه .

واستشير بعض العقلاء في أمر فسكت ، فقيل له : لم لا تتكام ؟ فقال ما أحب الحجر إلا بائتاً . ولما عزم الحوارج على مبايعة عبدالله بن وهب الراسي ، أرادوه للرأى ، فقال : ما أما والرأى النعلير ، والكلام المفتصب : فلما فرغوا من البيعة قال : اتركوا الرأى ينيب ، أى يأتى عليه يوم وليلة ، وكان يستميذ باللهمن الرأى التعلير ، قالوا من الحارث بن زيد بالأحنف بن قيس فقال له : ولولا أنك عجلان لشاورتك وهذا دليل على كراهيتهم الرأى التعلير ، وكانوا لا يشاورون الجائم حتى لشعم ، ولا الأسير حتى يطلق ، ولا الطالب حتى يبلغ حاجته ، ولا العطشان حتى يروى ، ولا العال حتى مهتدى ، ولا الحافين حتى يخف ما عنده ، وقال بعض الشعراء يصف ماقلا :

عليم باعقاب الامور كأنمـا يخاطبه منكل أمر عواقبه وما أعرف أحسن من قول ابن الرومي، في تفضيل الرأى المختمر على الرأى النصلم :
( يسيط )

ار الروية نار جد منضجة والبديهة الرذات تلويح
وقد يفضلها قوم لماجاها لكنه عاجل بمخى مع الريح
وتما يوجبه المقل الصحيح أن الانسان لا يدخل في امر يمسر الخروج
منه قال الشاعر :
(خفيف)

ما من الحزم أن تقارب أمراً تطلب البعد منه بعد قليل فاذا ما همت بالشيء فانظر كيف منه المحروج بعد الدخول

قالوا وأفضل من ذلك أن الاندان لايدخل فى أمر يحتاج فى الحروج منه إلى فكر. قال معاوية لدمرو بن العاص – رخى الله د: ها استام و و الله عنه الله عنه الله و أمر إلا وأحسنت الحروج منه . فقال معاوية : لكنى أنا ما دخلت فى أمر أحتاج فى الحروج منه إلى فكر . ومن الأمور المهمة العلك حسن نظره فى إرسال الرسل ، فبالرسول يستدل على حال المرسل ، قال بعض الحكاء : إذا غاب

عنكم حال الرجل ، ولم تعلموا مقدارعقله . فانظروا إلى كتابه ورسوله ، فعماشا هدان لايكنابان . ويجب أن يكون في الرسول خصال : منها العقل ليميز به الامرالمستقيم من المعوج ، والأماة ، والعماف ، لئلا يخون مرسله فكم من رسول برقت له بارقة طمع ، من جهة من أرسل اليه ، ففظ جانبه . وترك جانب مرسله . أرسل معاوية - ريضي الله عنه - إلى ملك الروم رسولًا من أقاربه ، كان يعتمد عليه لتقرير أمر الحدية ، واشترط معاوية شروطاً غليظة . فلها حضر الرسول عند ملكالروم اجْهِد به على تخفيف ثلكالشروط . فلم يقبل ، فحلابه ، وقال له : بلغنى أنك فقير ، وأنك اذا أردت الكوب إلى معاوية تستمير الدواب ، قال . كذلك هو. قال . فما أراك تسمل لنفسك شيئًا ، وهذا المـال الذي عندنا كثير ، فخذ منه ما يغنيك إلى الأبد، ودعمعاوية ، وأحضر له عشرين ألف دينار ، فأخذهاوخفف له الشروط ، وأمضى أمر الهدنه ، ثم رحع الىمعاوية ، فلما نظر معاوية في الكتاب علم بالحال ، فقال له : ما أراك عملت إلاله. وعزم على مؤاخذته ، فقال له . يأأمير المؤمنين أقابي ، قال . أقاتك ، وأعرض عنه . وفعافعل كالدين محدين الشهرزوري ، حين أرسله أتابك زنكي صاحب الموصل الى بنداد ، لتقرير أمر الراشدمنهة على وجوب تدقيق النظر في اختيار الرسل. وذاك أنه لما خلم الراشد الخليفة ببغداد، فارقها وحضر الى الموصل.مستسعداً باتابك; نكي. وخلاً به . ووعده . ومناه . أنه إن عاد إلى الخلافة أن يُعمل معه ويصنع . فتهوس أتابك زنكي بذلك . وضعن له صلاح الحالمع السلطان مسمود . ثم إن أتابك زنكي عزم على مراسلة الدموان ببغداد في هذا المني. فاختار ثارسالة كمال الدين بن الشهرزوري . قاضي الموصل، فأرسله ووصاه بالاحتجاج والمبالغة في تقرير أمر الراشد . ونقض ما أبرموه من خلافة المقتنى ، فتوجه كال الدىن إلى بفداذ .

قال ابن الأثير صاحب التساريخ . حكي لى والدى قال: حكي لى كما ل الدين المذكور قال: لما حضرت بالديوان قيسل لى تبايع أمير المؤمنين ؛ فقلت أمير المؤمنين عندنا بالموصل ، وله فى أعناق الحلق بيعة متدمة ، قال ، وطال الحديث في ذلك ، وعدت إلى منزلى ، فلما جاء الليل جاءتنى عجوز سراً ، واجتمعت بى ، وأبلغتى رسالة من المقتنى ، مضمونها المعاتبة لى على ما قلت ، واستنزالى عنه ،

قتلت: غداً أخدم خدمة يظهر أثرها ؛ فلما كان الفدحضرت بالدبوان ، وقيل لى ق معني البيعة ، فقلت : أنارجل فقيه قاض، ولا مجوز لى أن أبايع إلا بهد أن ينبت عندي خلع المنقدم ، فأحضروا الشهود ، فشهدوا عندى بفسق الراشد ، فقلت هذا أبت لا كلام فيه ، ولكن لا بد لنا في هذه الدعوى من تصبيب، لأن أمير المؤمنين المقتني حصلت له خلافة الله في أرضه والسلطان فقد استراح من كان يقصده ، فنحن بأى شيء ترجع ؛ فرفع الامر إلى المقتني ، فأمرأن يعملى أتابك زنكي صريفين ودب هرون وحربي ملكا ، فبايعت المقتني ، وعدت وقد حصل لى مال صالح ، ومحني وهدايا . وما أدرى والله من أي حاليه أعجب من فعله هذا ، وخياته لمرسله ، وتسويد وجهه مع استجاربه ، فأنه لم يكن الفائدة من إرسال كال الدين إلا تقوية أمرا لمقتني ، وتأكيدخلع الراشد، أومن من حكايته عن نفسه مثل هذه هذه الفعلة.

وكذاك ما جرى لسيد الملك الكندى ، وزير السلطان طفرلبك . أرسله السلطان طغرلبك . أرسله السلطان طغرلبك ليغطب له امرأة ، فحقى الكندى وخطبها لنفسه وتزوجها وعصى على طغر لبك ، فلما ظغربه طغرلبك لم يقتله ، ولكن خصاه واستبقاه في خدمته ، احتجاجاً الى كفاءته . وفى ذلك يقول الباخرزى الشاعر ، وكان صاحب الكندي .

قالوا مما السلطان عنه بغربه سمة الفصول وكان قرماً صائلا قلت اسكتوا فالآنزاد فحوله لما غيدا من أنثيبه عاطلا والفحل يأنف أن يسمى بعضه أثنى الذلك جدها مستأصلا ومن الأشمار المقولة في ذلك قول القائل (متقارب) إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيا ولا توصه وأجود من هذا المعنى وأكل قول الآخر. (وافر) إذا أرسلت في أمر رسولا فاضهمه وأرسله أديباً فان ضيعت ذاك فلا تله على إذ لم يكن علم الغيوبا وعما بإذا المساعد السادة والمراب الشائد المراب الشائد وعما بإذا المساعد السادة والمراب المراب المراب المراب المراب المراب وعما بإذا المراب المراب المراب المراب وعما بإذا المراب المراب المراب المراب والمراب المراب والمراب المراب والمراب وعما بإذا المراب المراب والمراب المراب والمراب وعما بإذا المراب والمراب المراب والمراب والمراب

وتما يزين الملك اصطناع العوارف الى أشراف رعيته، فبذلك تميل أعناقهم اليه . ويدخلون بذلك في زمرة خدمه وحاشيته ، وما زال أفاضل الملوك يلحظون هذا المعنى ، فيفضلون دائما على أسراف رعيتهم أنواع الأفضال ، ليسترقوهم بذلك . كان معاوية « رضى الله عنه » أشد الملوك لهجا بهذا المعنى ، كان يعلى عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ، وعبد الله بن العباس « رضى الله عنه » فى سنة جلا طائلة من المال ، وكفاك من ذلك أن عقيل بن أبى طالب « رضى الله عنه » فارق أخاه على بن أبى طالب « عليه السلام » وقصد معاوبة مستميحاً ، وماذاك الشح عند أمير المؤمنين « عليه السلام » فأنه كان « صلوات الله عليه وسلامه » يبارى الربح جودا وكرما . وكان جميع مايدخل له من أملاك يخرجه فى الصدقات يبارى الربح جودا وكرما . وكان جميع مايدخل له من أملاك يخرجه فى الصدقات أمير المؤمنين « عليه السلام » يقتضى ذلك . وكان معاوية « رضى الله عنه » يعملى الأجل مصلحة الدنيا ، ولا يفكر فيا كان حبيد الله الحسيني الموصلي ، يعمليه المسلام » وانظر إلى خال الدين حيدرة بن عبيد الله الحسيني الموصلي ، وكان شيخ أهله ومقدمهم سنا وزهدا ، وفضلا وورعا ، كيف استماله صاحب الموصل بدر الدين ، بما أسداه إليه من الانمام ، حتى مدحه وانخرط في زمرة شعره فيه :

هنیئاً بجد ساعدتك سهوده وتم له يوم التفاخر عيده وبشرى باقبال أهدل بشيره كا وفدت عندالهناء(١)وفوده وأفي لبدرالدين ذى الفخر والعلى نديد وكلا أن يصاب نديده

ومع أنه صار من شعرائه . وانخرط في زمرة مداحه ، كان بدر الدين بعد موت كال الدين حيدرة، إذا اجتاز على تربته -- وهي تربة مفردة ظاهر الموصل - جنوبية قبلية \_ يترك العسكر ، ويدخل إليه يزوره ويدعو لنفسه عند ضريحه ، «رجمها الله تمالي»

## ﴿ الفصل الثانى ﴾ ( في الكلام على دولة دولة )

لقــد تم الــكلام على الأمور السلطانية ، والسياسات الملــكية ، وعلم بذلك

<sup>(</sup>١) قال فى القاموس : ( وهنأه بالاس وهنأه قالله : ليهنئك وقال : ولقد هنؤ هناءة ، وهنأة وهنئاً ) ولم يرد الهناء مصدرا لهذا . اه ( ٤ -- ف )

سيرة الملك الفاضل المستحق للرياسة ، وخواص الملك التي يتميز بها عن الرحايا ، والحقوق الواجبة لهم عليه . والمدرج في أثناء ذلك السكلام على كليات أحوال الدول ، على سبيل الاجمال . وكل مامضى في هذه الأوراق من اللطائف والمحاسن ، فقد وفر الله تمالى منه حظ المولى : الملك المفاضل ، حاطه الله — تمالى — بأنواع ألطافه . وبلغ أقصى الفايات من إسعاده وإسعافه . لأن الله تمالى هداه بسابق عنايته ، إلى محاسن الشيم ، وفضله بخافي لعقه ، على كثير من الامم .

وهذا أوان الشروع في الكلام على دولة دولة .

أما الدولةالاولى وهي دولة الأربعة فانابتداءها كان منذ قبض رسول الله «صـــلوات الله عليـــه وسلامه » وبويع أبوبكر بن أبى قحافة « رضىالله عنه » وذلك فيسنة اثنتي عشرة من الهجرة ، وانتهاؤها حين قتل أمير المؤمنين، عليَّ بن أبي طالب « عليمه السلام » وذلك في سنة أربعيزمن الهجرة . واعلم أنها دولة لم تكن من طرز دولالدنيا . وهي بالأمورالنبوية والأحوال الأخروية أشبه. والحق فيهذا أن زيها قدكان زى الأنبياء ، وهديها هدى الأولياء،وفتوحها فتوح الملوك الكبار . فأمازيها فهوالخشونة فالميش، والتقلل في المطم والملبس: كان أحدهم يمشى في الأسواق راجلا ، وعليه القميص الحلق، المرقوع إلى نصف ساقه. وفى رجله السومة، وفي بده دره ، فمروجب عليه حد استوفاهمنه . وكان طعامهم من أدنى أطعمة فقرائهم: ضربأمير المؤمنين «عليه السلام»المثل بالعسل والخبرُ النتي. فقال في بعض كلامه، ولو شئتلاهتديت إلى مصني هذا العسل بابياب هذا البر . واعلم أنهم لم يتقللوا في أطعمتهم وملبوسهم فقراً ولا عجزا عن أفضل لباس. وأشهى مُطَّم، ولكنهم كانوا بفعاوت ذلك مواساه لفقراء رعيتهم، وكسراً للنفس عن شهو الها. ورياضة لها. لتعتاد أفضل حالاتها. و إلا فكل واحد منهم كان صاحب ثروه ضخمة ، ونخل وحدائق . وغير ذلكمن الأسباب . ولكن أكثر طائل من أملاكه. يخرحه جميعـه على الفقراء والضعفاء، ويقتنع هووعياله بالثوب الغليظ من الكرباس، وبالقرص من خبر الشعير . وأما فتوجها وحروبها فال خيلها بلغت إفريقية، وأقاصي خراسان، وعبرت النهر، فان عبيدالله بن العباس قولى إمارة محرقند، وبها مات، وفيها قبره . فأول حروبها قتال أهل الردة .

## ﴿ شرح كيفية الحالف ذلك على سبيل الاختصار ﴾

لما قبض رسول الله « صاوات الله عليه وسلامه » ارتد فاس من الأعراب عن الاسلام، وامتنعوا من أداء الوكاة . وقالوا : لوكان محمد نبياً لما مات . فوعظهم ذوو اللب والعقل. وقالوا لمم: أخبرو فاعن الأنبياء « عليهم السلام » هل تقرون بنبو مهم ؟ قالوا: نم . قالوا: فهل مآلوا؟ قالوا. نم . فا الذى تذكرونه من نبوة محمد «عليه السلام» فلم ينجع القول فيهم . فجز أبو بكر « رضى الله عنه » إلى كل طائمة منهم جيشا ، فتوجهت الجيوش اليهم وقاتلهم وكانت الغلبة للجيوش الاسلامية فأبادتهم قتلا وأسراً ، ورجع من تبق منهم إلى الاسلام، وأدى الوكاة .

ومن وقائعها فتنة مسيأمة الكذاب

### ﴿ شرح ذلك على وجه الاختصار ﴾

ظهر في أيام أبى بكر « رضى الله عنه » رجل يقال له مسيلة ، ادعى أنه نبى، وأن الوحى ينزل عليه من الساء . واجتمع اليه ناس كثيرون من قبيلته وغيره بثم ظهرت امرأة من العرب اسمها سجاح ادعت أيضا أنها نبية . وأذ الوحى ينزل عليها، وتبمها بنو تميم . وهم قبيلها ، ثم سارت لقتال مسيلة . وكانت جوعها أكثر من جوعه، فلما علم مسيلمة بمسيرها اليه ، قال لا صحابه : ما الرأى ؟ قالوا: اذ تسلم الأمر اليها ، فلا طاقة لناجها ، و بمن منها . فقال مسيلمة : دعونى انظر في أمري . ففكر . وكان داهية . فأرسل اليها . وقال : ينبغى أن نجتمع أنا وانت في موضع ، و تتدارس ما نزل الينامن الوحى . فن كان على الحق تبعه الآخر . فأجابته إلى ذلك . وأمر مديلة أن تضرب قبة من أدم ، ويستكثر فيها من العود . وقال : اذا المرأة اذا شمته ذكرت الباه ، ثم اجتمع بها فى القبة ، وخدعها وواقعها . فاما قام عنها قالت : اذ مثل لا يجرى أمرها هكذا ، ولكن اذا خرجت اعترفت لك بالحق ، واخطبني إلى قومي . فانهم يزوجونك . ثم أقود بني تميم ممك . فلما خرجت قالت : انه قرأ على ما نزل عليه من الوحى ، فوجد تحقاً . وفد سلمت مدى . فلما خرجت قالت : انه قرأ على ما نزل عليه من الوحى ، فوجد ته حقاً . وفد سلمت ماك . فلما خرجت قالت : انه قرأ على ما نزل عليه من الوحى ، فوجد ته حقاً . وفد سلم مم المن المنا وحمن الوحى ، فوجد ته حقاً . وفد سلمت من الوحى ، فالماخرجت قالت : انه قرأ على ما نزل عليه من الوحى ، فوجد ته حقاً . وفد سلمت مع ما في المنزل عليه من الوحى ، فوجد ته حقاً . وفد سلمت من على المنزل عليه من الوحى ، فوجد ته حقاً . وفد سلمت من الوحى ، فوجد ته حقاً . وفد سلمت من الوحى ، فوجد ته حقاً . وفد سلمت من الوحى ، فوجد ته حقاً . وفد سلمت المن المنا و ا

الأمراليه، ثم خطبها،فزوجوه، وجعلمهرها إعفاءهم من صلاة المصرقالوافبنو تميم بالرمل إلى الآنلايصلون المصر، ويقولون هذا مهر كريمتنا. فلما بلغ ذلك أيا بكر «رضي الله عنه»جهز اليهم جيشاً. أميره خالد بن الوليد، فامتناوا أشد قتال رآه المسلمون، ثم كانت الغلبة للجيش الاسلامي، فقتل مسيلمة، ومن فتوحها الكبار فتح الشأم.

## ﴿ شرح كيفية ذلك ﴾

لما كانت سنة ثلاث عشرة من الهجرة \_ وهى السنة التي توفي فيها أبو بكر\_ ورجع أبو بكر« رضي الله عنه » من الحج شرع في تجهيز الجيوش إلى الشأم،فبعث عسكراً كثيفاً ، جمــل على كل قطعة منه أميراً ، وسمى لــكل أمير بلماً إن فتحه واستولى عليه كان له ، ثمأً مدّ هم بخاله بن الوليد« رضياله عنسه» فى عشرة آلاف فتكل بالشأم ستة وأربعون ألف مقاتل، وجرت بينهم وقائم وحروب،امتــدت إلى أن مات أبو بكر ، وبويع عمر بن الخطاب«رضى الله عنهما» فمزل عمرخالدين الوليد « رضى الله عنهما » عَن إمارة الجيش ، وكان قد أمر،ثم أمر على الناس أبا عبيدة بن الجراح «رضى الله عنه» فورد رسول عمر إلى أبي عبيدة بتوليته.وعزل خاله،واتفقوصول الرسولوهم مشغولون بالحرب، فجعل الناس يسألون الرسول عن سبب قدومه، فأخبرهم بالسلامة، ووعدهمأنوراء ممدداً لهم، وكم عهم موت أَبِي بَكُرٍ. ثُم وصل إلى أَبِي عبيدة بن الجراح ، فأخبره سرا بموت أبي بكر ،وناوله كتاب عمر بتوليته وعزل خاله ،فاستحياً بو عبيدةمن خاله .وكره اذيعلمه بالعزل، وهو قد يذل جهده في القتال، فكتم الوعبيدة الخبر عن خالد، وصبر حتى تم الفتح، وكتب الكتاب باسم خالد ، ثم أعلمه بموت أبي بكر . وبدرله . فسلم اليه الجيش، وكان فتح دمشق في سنة أربع عشرة من الهجرة، في خــــلافة عمر بن الخطاب، «رضى الله عنه»!

وفي الدولة المذكورة ،كان فتح العراق . وأخذ الملكمن الاكاسره . ﴿ شرح مبدإ الحال في انتقال الملك من الأكاسره إلى العرب ﴾ ان الله تعالى ـ بسابق علمه . وبالغ حكته. وعزة قدرته ـ إذا أراد أمرا هيأ أسسبابه ، وقد وصف نفسه ــ عز وجل ــ بةوله : ﴿ قُلُ اللَّهُمْ مَالِكَ الْمُلْكَ ، تُؤْتَى الملك من تشاء ، وتنزع الملك بمن تشاء ، وتعزمن تشاء، وتذلُّ من تشاء، بيـــدك الخـير، انك على كل شئَّ تدير ) . ولمــا أراد ــ جــل شأنه . وعز سلطانه ــ نقسل الملك عن فارس إلى العرب. أصدر من المنذرات بذلك ما ملاً به قلوبهم وقلوب أوليائهــم رعباً . فأول ذلك ارتجاس الابوان ، وســقوط الشرفات . منه ، وذلك عندميّلاد الرسول «عليه أفضل الصلوات» وخمود فار فارس، ولم تكن خمدت قبل ذلك مألف عام . وذلك فى عهد أفوشروان العادل، فلما رأىأنوشروان سقوط الشرفات ، وانشقاق الايوان، غمه ذلك، ولبس تاجه،وجلسعلى سريره، وأحضر وزراءه ،وشاورهم فى ذلك، فني تلك الحالوصل كتاب من فارس بخمود النار ، فازداد كسرى غما إلى خمه ، وفي تلك الحال قام المويد ان وقص الرؤيا التي رآها. قال. رأيت أصلح الله الملك كأن إبلا ضعافاً، تقود خيلا عراباً ، قد طعت دجلة ، وانتشرت فى بلادها فتال له كسرى نأى شىء يكون تأويل هذا؟ قالــأصلح الله الملك. حادث بحدث منجهة المرب،وفشا الحديث بذلك بين العجم، وتحدث به الناس فسكن الرعب قلوبهم، وتثبت هيبة العرب فى نفوسهم، ثم تتابعت أمثال هذه المنفرات الخواذل، إلى آخر الأمر، قان رسم لماخرج لمحاربة سعد بن أبي وقاص. رأي في منامه كأن ملكا قد نزل من السماء، وجمع قسى الفرس .وخم عليها، وصعد بها إلى السماء، ثم الضم إلىذلكما كانوايشاهدونه،من سدادمنطق العرب،وطماً نينة نه وسهم ، وشدة صبرهم على الشدائد. ثم ماجري في آخر الامر . من اختلاف كلمهم، بعد موت شهريار، وحاوس يزدجر على سرير الممل كة .وهو صبى، حدث ، ضعيف الرأى، ثم الطامةالكبري، وهي انعكاس الريح عايهم فيحرب القادسية، حتى أعمتهم بالغبار ، وحمتهم بالدمار . وفيها قتل رستم . وانفل جيشهم فانظر إلىهذه الخواذل. واعلم أناله أمراً هوبالغه .

﴿ شرح الحال في تجهيز الجيش إلى الدراق واستخلاص الملك من قارس﴾ كان ثنر قارس من أثقل الثنور على العرب. وأعظمها في نفوسهم، وأكثرها هيبـة ، وكانوا يكرهون غزوه ، ويجنبون عنـه ، استمظاماً لشأن الاكاسرة ،

ولمًا هو مشهورمن تدويخهم الأُ م،حتى كان آخر أَياماً بى بكر« رضى الله عنه >فقام رجل من الصحابة ،يقال.(المُثنى بنُ-ارثّة« رضى الله عنــه» وندب الناس الى قتال فارس، وهون عليهم الأمر، وشجمهم على ذلك، فانتدب معه جماعة، وتذاكر الناس ما كانرسول الله « صلوات الله عليه » يعدهم به، من تملك كنوز الا كاسرة، ولم يتم فذلك أمرنيخلافة أبي بكر،حتى كانت أيام عمر بن الخطاب « رضى الله عنهما» وكتب اليه المثنى بن حارثة، يخبره باضطراب أمور الفرس، وبجلوس يزدجرد بن شهریار علیمدیر الملك، و بصفر سنه، وكان قد جلس علی السریر وعمره احــــــدی وعشرون سنة ، فقوي حينئذملمع العربفىغزو الفرس ، فخرج عمر« رضى الله عنه » وعسكر ظاهر المدينة، والنَّاسُلا يعلمون أين يريد،وكانوا لا يتجامـرونعلى سؤاله عن شيء،حتى ان بمضهم سأله مرة عن وقت الرحيل، فزجره ولم يعلمه، فكانوا اذا أعضل عليهم أمر، وكان لابد لهم من استعلامه منه، استمانوا عليه بعمان ابن عنان، أو بعبدالرخمن بن عوف« رضى أنه عنهما »واذا اشتد الأمر عليهم ثلثوا بالمباس « رضي الشعنه»فقال عنمان لعمر. يا أمير المؤمنين،ما بلفك؛وما الذي تويد؛ فنادى عمر «رضي الله عنه »بالصلاة جامعة ، فاجتمع الناس اليه ؛ فأخبرهم الحبر ، ووعظهم ، وندبهم الى غزو الفرس. وهوز عليهمالاً مر، فأجابوا جميماً بالطاعة،ثم سألوه أن يسير ممهم بنفسه، فقال: أفعلذلك الأأن يجيء رأى هو خير من هذا، ثم بعث الى أصحاب الرأى، وأعيان الصحابة وعقلائهم، فأحضرهم واستشارهم، فأشار واعليه بأن يقيم، ويبعث رجلا من كبار الصحابة ويكونهو منورائه، يمده بالأمداد، نان كان فتح فهوالمطلوب. وان هلك الرجل أرسل رجلا آخر. فلماانعقد إجماعهم علىهذا الرأَّى،صىدعمر المنبر،وكانوا اذا أرادوا يكلمون الناس كلاماً عاماً ، صعد أحدهمالمنبر، وخاطب الناس، عا يريد. فلما صمدهمر قال أيها الناس، أنى كنت عازماً على الخروج معكم. وان ذوى اللب والرأى منكم قد صرفوني عن هذا الرأى. وأشاروا بأن أقيم، وأبعث رجلا من الصحابة، يتولىأ مرالحرب. ثم استشارهم فيمن يبعث، وفي تلك ألحال وصل اليه كتاب من سعد بن أبي وقاص. وكأن غائبًا في بعض الأعمال، فأشاروا على عمر بسعد «رضى الله عنهما»وقالوا انهالاً سد عادياً. ووافق ذلك حسن رأى من عمر بن الخطاب، رضى الله عنه» في سعد بن أبي وقاص.

فاستحضره وولاه حربالعراق، وسلم الجيش اليه، فسارسعد بالناس، وسار حمر ابنالخطاب«رضی اللهعنه» معهمفراسخ، ثم وعظهم، وحثهم علی الجهاد، وودعهم، وانصرف الى المدينة،وتوجه سعد، فجعل ينتقل فى البرية التى بين الحجاز والكوفة، ويستما الأخبار،ورسلهمرتأتيه،أوكتبه يشير عليه فيها بالرأى. بعد الرأى ويمده بالجنود بمد الجنود. حتى استقر ريه على قصد القادسية ، وهي كانت باب مملكة الفرس.فلما نزلسمد بالقادسية، احتاج هو ومن معه الى الأقوات، فبعث أناسًا وأمرهم بتحصيل شيء من النهم والبقر ، وقد اجفل أهل السواد قدامهم ، فوجدوا رجلا. فسألوه عن الغم والبقر عقال .لا علم لى ذلك. واذا هو الراعي،وقد أدخل الدواب في أجمة هناك ، قالوا. فصاح ثور منها. (كذب الراعي، ها نحن في هذه الأجمة) فدخلوا اليها. واستاقوا منهاعدة ، وأحضروها الى سمد، فاستبشروا بذلك، وعدوها نصرة من الله تمالى،والثور ان لم يكن قد تلفظ بحروف يكذب بهـاالراعي، فان صياحه فى ثلك الساعة. حتى يستدل بصياحه على الدواب عند شدة الحاجة اليها، تكذيب صريح للراعي، وهومر ِ الاتفاقات العظيمة، الدالة على النصر والدولة، والاستبشار به واجب . وحين ورد الخبر الى العجم بوصول سعد بالجيش، ندبوا له رستم في ثلاثين ألف مقاتل وكان جيش العرب من سبعة آلاف الى عانية آلاف ثم اجتمع اليهم بعــد دلك ناس. فالتقوا. فكان العجم يضحكون من نبل العرب، ويشهونها بالمعازل.

وها هنا موضع حكاية. تناسبذلك. لا بأس باير ادها خدائي فلك الدين محمد ابن أيدم قال . كنت في عسكر الدويدار الصغير؛ لما خرج الى لقاء التتر، بالجانب الغربي من مدينة السلام ، في واقعتها المظمي، سنة ست و خسين و سيائة ، قال ، فائتينا بهر بشير ، من أعمال دجيل ، فكان القارس منايخرج الى المبارزة . و تحته فرس عربي، وعليه سلاح قام ، كانه و فرسه الجبل المظيم ، ثم يخرج اليه من المغول فارس، تحته فرس كأنه حمار، و في يده رمح كأنه المغزل، وليس عليه كسوة و لا سلاح ، فيضحك فرس كأنه حمار، و في يده رمح كأنه المغزل، وليس عليه كسوة و لا سلاح ، فيضحك منه كل من رآه ، ثم ما تم اللهار حتى كانت لهم الكرة ، فكسرونا كسرة عظيمة ، منه كل من رآه ، ثم كان من الامر ما كان هي ثم ترددت الرسل بين رستم وسعد ، فكان البدوي يأتى الى باب رستم ، وهو جالس على سرير الذهب ، وقد طرحت له فكان البدوي يأتى الى باب رستم ، وهو جالس على سرير الذهب ، وقد طرحت له

الوسائد المنسوجة بالذهب ، وفرش له الفرش المنسوج بالذهب . وقد لبس العجم التيجان ، وأظهروا زينتهم، وأقاموا الفيلة في حواش المجلس، فيجيء البدوى وفي تده رمحه، وهو متقلدسيفه . متنكب قوسه، فيربط فرسه قريباً من سرير رستم. فيصيح العجم عليه . ويهمون عنمه فيمنمهم رسم . ثم يستدنيه فيمشى اليه متكثاً على رمحه ، يعلاً به ذلك الفرش، وتلك الوسائد، فيخرقها بزج رمحه . وهم ينظرون فاذا وصدل الى رستم راجعه الحديث . فكان رستم لا يزال يسمع منهم حكماً وأجوبة ثروعه وتهوله

في ذلك أن سمداً «رضى الله عنه» كان يبعث في كل مرة رسولا ، فقال رستم لبعض من أرسل إليه : لم لم يمثوا إليناصاحبنابالامس ؟ قال : لازأمير فا يعدل بيننا فىالشدةوالرخاء . وقال يوماً لآخر : ما هذا المغزل الذى في يدك؟ يمني رمحه .فقال: إن الجحرة لا يضرهاقصرها . وقال مرة أخرى لآخر : ما بال سيفك أراه رثاً ؟ فقال إنه خلق المغمد ، حديد المضرب، فراع رستم ما رأى ، من أمثال هذا . وقال الاصحابه: انظروا ، فإن هؤلاء لا يخلو أمرهم من أن يكون صـــدقًا أو كذبًا ؛ فإن كانوا كاذبين ، فان قوماً يحفظون أسرارهم هذا الحفظ . ولا يختلفون في شيء ، وقد تعاهدوا على كتمان سرهم هذا التعاهد . بحيث لا يظهر أحد منهم سرهم . لقوم في غاية الشدة والقوة ، وإن كانوا صادقين ، فهؤلاء لا يقف حذاءهم أحد . فصاحوا حوله . وقالوا الله الله أن تترك ما أنت عليه ، لشيُّ رأيته من هؤلاء الكلاب . بل صمم على حربهم . فقال رستم : هوما أقول لكم ، ولكنيني ممكم على ما تريدون . ثم اقتتلُوا أياما ، كان في آخرِها انتكاس الربح عليهم ، حنى أعماه النَّبار . فقتل رسَّم . وانفل الجيس. وغنمت أمو الهم. وأجفل الفرس، يطلبون غاضات دجله، ليقموا في الجانب الشرقي ، وتبعهم سمد ، وعسر المخاصات . وقتل مهم مقتلة عظيمة أخرى بجلولاء ، وغنم أموالهم . وأسر بنتال كسرى : ثم كتب سعد إلى عمر -«رضى الله عنهما» بالفتح ، وقد كان عمر في تلك الأيام شديد التطلع إلى أمر الجيش ، فكان في كل يوم مخرج إلى ظاهر المدينة راجلا . يتسم الأُحْبار : ال أحداً يصل فيخبره بما كان منهم . فوصل البشير من عند سعد بالفتح . فرآه عمر فقال له : من أين جئت ؟ قال من العراق ، قال فما فعل سعد والجيش ؟قال : فتح الله عليهم . كل ذلك والرجل سائر على ناتته ، وحمر يمشى فى ركابه ؛ وهو لا يعلم أنه عمر ، فلما اجتمع الناس وسلموا على عمر باسمة المؤمنين ، عرفه البدوى فقال : هلا أعلمتنى « رحمك الله » أنك أمير المؤمنين ؛ قال : لا بأس عليك يا أخي ! ثم كتب عمر إلى سعد : قف مكانك ، ولا تتبهم ، واقتنع بهذا ، واتخذ السلمين دار هجرة ، ومدينة يسكنونها ، ولا تجمل بينى وبينهم بحراً ، فاتخذ لهم سعد الكوفة ، واختط بها المسجد الجامع ، واختط الناس المنازل ، ومصرها سعد ثم حكم فى المدائن ، وملك الكنوزوالذخائر .

#### ﴿ ذَكَرَ طَرْفَ مُسْتَمَاحَةً وَقَمْتُ حَيْنُتُكُ ﴾ `

منها أن بمن العرب ظنر بجراب فيه كافور ، فأحضره إلى أصحابه ، فظنوه ملحاً ، فطبخوا طماماً ، ووضعوا فيه كافورا ، فلم يروا له طماًولم يملموا ماهو ، فرآه رجل فمرف مافيه . فاشتراه منهم بقميص خلق . يداوى در همين ، ومنها أن بدويا فلفر بحجر من الياقوت كبير يساوى مبلغاً عظيماً . فلم يدر قيمته . فرآه بعض من يعرف قيمته . فاشتراه منه بألف درهم ، فبعد ذلك عرف البدوى قيمته ولاً مه أصحابه . وقالوا له : هلا طلبت فيه أكثر من ذلك ؟ قال : لو علمت أن وراء الألف عدداً أكثر من ذلك ؟ قال : لو علمت أن الذهب الأحمر ويقول : من يأخذ الصغراء ويعطيني البيضاء ؟ يرى أن الفضة خير من الذهب!

## ﴿ ذَكُرُ مَا آلَتُ اللَّهِ حَالَةً يَزْدُجُرُ ﴾

ئم إن يزدجرد هرب إلى خراسان، وما زال أمره يضمف حتى قتل فى سنة إحدى وثلابين من الهجرة بخراسان؛ وهو آخر ملوك الأكاسرة، وفي الدولة المذكورة دونت الدواوين . وفرض العظاء للمسلمين . ولم يكونوا قبل ذلك يعرفون ما الدوان

و شرح كيفية تدوين الدواوين) كان المسلمون هم الجند ، وكان قنالهم لأجل الدين . لا لأجل الدنيا . وكان لا يزال فيهم دائماً من يبذل شطراً صالحاً من ماله . فى وجوه البر والقرب ، وكانوا لا يريدون على إسلامهم و نصرهم لنبيهم «صلوات الله عليه وسلامه» جزاء إلا من عند الله تعالى . ولم يفوض النبي «صلوات

كانوا إذا غزوا وغنموا أخذوا نصيبًا من الفنام ، قررته الشريعة لهم ، وإذاورد إلى المدينة مال من بعض البلاد ، أحضر إلى مسجد الرسول « صاوات الله عليه وسلامه » وفرق فيهم ، حسب ما يراه « صلى الله عليه وسلم » وجري الأمر على ذلك مدة خلافة أبي بكر « رضى الله عنه » فلما كانت سنَّة خس عشرة من الهجرة ، وهي خلافة عمر «رضى الله عنه » رأي أن الفتوح قد توالت ، وأنْ كَنوز الأَكاسرة قد ملـكت ، وأن الحول من الذهب والفضة والجواهر النفيدة والثياب الفاخرة قد تتابعت ، فرأًى التوسيم على المسلمين ، وتفريق تلك الأموال فيهم ، ولم يكن يعرف كيف يصنع ،وكيف يضبط ذلك وكان بالمدينة بمض ورازبة الفرس . فلها رأى حيرة عمر قالله : يأأمير المؤونين ، إن للأ كاسرة شيئًا يسمونه ديوانًا ،جميع دخلهم وخرجهم مضبوط فيه ، لايشذ منه شيء ، وأهل العطاء مرتبون فيه مراتب ، لايتطرق عليها خلل ، فتنبه حمر «رضى الله عنه » وقال : صفه لى 6 فوصفه المرزبان . فقطن عمر لذلك . ودون الدواوين وفرض العطاء ، فجمل لـكل واحد من المسلمين نوط مقرراً . وفرض لزوجات الرسول « صـاوات الله عليه وسلامه » ولسراريه وأقاربه .حتى استنفد الحاصل ، ولم يدخر في بيت المــال شيئًا، قالوا : فقام إليهرجل وقال : يا أمير المؤمنين ، لوتركت فى بيوتالاموالشيئاً يكون عدة لحادث إنحدث! فزجره عمر وقال:كلةألقاها الشيطانعلى فيك . وقانى الله شرها . وهي فتنة لمن بمدى . إنى لاأعد للحادث الذي يحدث سوى طاعة الله ورسوله فهي عدتنا التي بها بالهنا ما بلغنا. ثم إن عمر رأى أن يجمل المطاء على حسب السبق إلى الاسلام . وإلى نصرة الرسول «عليه الصلاة والسلام » في مواطن حروبه ، ثم استخدم الكتاب في الدواوين . وأمرهم بترتيب الطبقات، وضبط العطاء ، فقالوا : بمن نبدأ . يا أمير المؤمنين ؟ فأشار أس من الصحابة عليه بأن يبدأ بنفسه ، وقالوا : أنت أمر المؤمنين ، وتقديمك واجب. فكره عمر ذلك ، وقال : ابدءوابالماس، عمرسول الله ه صلوات الله عليه» وبببي هاشم. ثم بمن بمدهم طاقة بعد طبقة . وضعوا آل الخطاب حيث وضعهم الله « عز وجل» فاعتمد ما أشار به ، وجرى الامر على ذلك مدة

خلافته وخلافة عثمان « رضى الله عنهما » ثم فى آخر خلافته خطر له تغيير هذا الرأى ،وأذيفرض لكل واحدمن المسلمين أربعة آلاف ، وقال :ألف يجملها شقة لمياله إذا خرج إلى الحرب ، وألف يتجهز بها ، وألف يصحبها ممه . وألف يرشق بها ، فاتحمر « رضى الله عنه» قبل إنحام هذا الرأى . ومن وقائمها المشهورة وقدة الجل.

# ﴿ شرح مبدإ وقعة الجل ،وكيفية الحال فىذىك ﴾

لما قتل عثمان بن عفان « رضي الله عنه » اجتمع الناس وقصدوا منزل أمير المومنين على « عليه السلام » وسألوه تولى أمرهم ، فأبى عليهم ، وقال لاحاجة لى في أمريم » فألحوا عليه إلحاحا شديدا ، واجتمعوا إليه من كل صوب ، يسألونه ذلك ، حتى أجاب ، فبايعه الناس ، فسار فيهم بسيرة الحق ، لا يأخذه في الله لومة لائم ، وكانت حركانه وسكناته « عليه السلام » جميم الله ، وفي الله ، لا يقضى بها حق أحد ، وكان لا يأخذ ولا يعطى إلا بالحق والمدل ، حتى إل أخاه عقيسلا و وهو ابن أبيه وأمه سطلب من بيت المال شيئاً لم يكن له بحق ، فنعه « عليه السلام » وقال : يا أخي ، ليس لك في هذا المال غير ما أعطيتك ، ولكن اصبر حتى يجيء مالى وأعطيك منه ماتريد . فلم يرض عقيل هذا الجواب ، وقارقه وقصد معاوية « رضى الله عنه » الشأم ، وكان لا يعطى ولديه الحسن والحسين وعليهما السلام » أكثر من حقهما . فاظر إلى رجل حمله ورعه على هذا الصنيع ولديه ما أحير من حقهما . فاظر إلى رجل حمله ورعه على هذا الصنيع ولديه ، وبأخيه من أبويه .

فلما سار فيهم هذه السيرة ، ثقل على بمض الناس فعله . وكرهو امكانه ، نفرج الربير وطلحة « رضى الله عنها » بعد ما بايعاه إلى مكة . وكانت عائشة - زوجة الرسول « صلوات الله عليه وسلامه » بمكة عدخرجت إليهاليا لى حوصر عمان بن عفان . ورضى الله عنه » فاتفقا معها على عدم الرضى بامارة على ، وعلى الطلب بدم عمان ، ف نسبوا عليا «عليه السلام» إلى أن ألب الناس على عمان وجرأهم على قتله . وما زال على « عليه السلام » من أكبر المساعدين لممان ، الذابين عنه . وما زال عمان يلجأ اليه فى دفع الناس عنه ، فيقوم « عليه السلام» فى دفعهم عنه القيام المحمود وفى آخر الأم مل خا حوصر عمان ، أرسل على « عليه السلام» ابعه الحدن « عليه السلام» ابعه المحدن « عليه السلام» ابعه المحدن « عليه السلام» ابعه المحدن « عليه السلام» ابعه الحدن « عليه السلام» ابعه المحدن « عليه السلام» ابعه المحدن « عليه السلام» ابعه المحدن « عليه السلام» ابعه الحدد « عليه السلام» ابعه المحدن « عليه السلام» ابعه المحدد و عليه السلام « المحدد و عليه السلام» ابعه المحدد و عليه السلام « عليه السلام» ابعه المحدد و عليه السلام « المحدد و عليه السلام » ابعه المحدد و عليه السلام « عليه السلام» ابعه المحدد و عليه السلام « المحدد و عليه السلام » ابعه المحدد و عليه السلام « عليه السلام » ابعه المحدد و عليه ال

السلام » لنصره عَمَّان «رضىالله عنه » فقال : إن الحسن «عليهالسلام»استقتل مع عُمان . وكان عُمان يسأله أن يكف . فيقسم عليه، وهو يبذل في نصرته ،وأما طلحة« رضيالله عنه» فأنه كان من أكبر المساعدين على عُمان . وهذا تشهد به جميع التواريخ . وأما عائشة «رضىالله عنها » فانهاكانت قد خرجت من المدينة إلى مَكَّة . ليالى حوصر عُمان بن عقال ، ثم رجعت من مكة إلى المدينة . فلقبهما فى الطريق بعض أخوالها . فقالت له : ما وراءك ؟ قال :قتل عُمَّان .قالت :فماصنع الماس بعده ؟ قال : بايموا علياً. قالت : ليت هذه انطبقت على هذه إن ثم الامر لصاحبـك ! ثم رجعت إلى مكة . وهي تقول . فتــل والله عَبَان مظلومًا .والله لأَطْلَبَن بدمه . فقال لها الرجل: لا. والله إراً ولمن أمالحروفه لانت اوالله لقد كنت تقولين اقتلوا نمثلا فقد كفر . وكان ذلك لقبَّالمثمانفقالت:انهم استتابوه ثم قتلوه ، وقد قلت وقالوا. وقولى الأخير خير من قولى الاول . ولما رجعت إلى مكة اتفقت مع الزبير وطلحة على ما ذكر فاه من الطلب بدم عُمَّان . وسخط إمارة على ، واتفق معهم مران بن الحكم وهو ابنءم عثمان ، وقالوا للناس : إن الغوفاء من أهل الأمصار . وعبيد أهل المدينة .اجتمعواعليهذا الرجل المسكين ـ يعنى عُمَّانَ ـ فقتلوه ظاماً وعدواناً ، فسفكوا الدم الحرام . فى البلد الحرام . فى الشهر الحرام. ثم استمالوا أناساً وعزموا على قصد البصرةواسمالة أهلها. والتقوى بها على فتال على« عليه السلام» فلما انتهى ذلك إلى أمير المؤمنين . قام فخطب الناس. وأعلمهم الحال، وقال: إنها فتنة. وسأمسك الامر ما استمك بيدي. ثم بلغه ما هم فيه من الجُموع .والتصميم على الحرب . فنهـــد إليهم في جيس من المهاجرين والانصار . وكانت مائشة « رضى الله عنها » في توجهها الى البصرة اجتازت بماء يقال له الحوءب فنبحها كلابه ، فقالت الدليل ما اسم هذا الوضع ؟ قال : الحوءب . فصرخت اعلى صوتها وقالت : ردوني ( إنا لله وإنااليه راجعون ) سممت رسول الله « صلى الله عليه وآله» يقول عنه نسأته ( أيتكن تنبيحها كلاب الحوءب؟) ثم عزمت على الرجوع ، فقالوا لها : إذالا ليل كذب ولم يعرف الموضع وقالوا لها : إنَّ لم تسيري من هذا الموضع . وإلا أدرككم على بن أبي طالب فيه فهلكتم فسارت ، وسار على« عليه السلام» فالتنى الجمان بظاهر البصرة . وجرت

على « عليه السلام » لطلحة : يا طلحة تطلب بدم عُمان ؛ فلمن الله قتلة عُمان ! يا طلحة ، أُجئت بعرس رسول الله ه صلى الله عليه وسلم » تقاتل بهـــا وخبأت عرسك في البيت! أما با يمتنى؟ قال: بايمتك والسيفُ على عنتي . فقال على «عليه السلام» للزبير: يا زبيرماً أخرحك ؟ قال : أنت ولا أراك أهلا لهذا الامر. ولا أولى به منا . فقال على «عليه السلام» لقد كنا نعدك من بني عبدالمطاب. حتى بلغ ابنك ابن السوء، ففرق بيننا عبد الله بن الربير . وذكره على أشياء، وقال له : أتذكر لما قال : رسول الله « صلوات الله عليه وسلامه» لتقاتلنه وأنت ظالمله . قال:اللهم لعم ولوذكرت لما سرت مسيرى هذا.ووالله لاأقاتلكأ بداً . فانصرف أمير المؤمنير « عليه السلام» إلى أصحابه وقال : أما الربير فتدأعطي الله عهداً أن لا يقاتلكم . ثم إن الزبير عزم على ترك الحرب، فحدمه ابنه عبدالله . وما برح به حتى كـفر عن يميـه وقاتل. ولما تراءى الجمان ،كان عسكر عائشة وطلحة والربير « رضى الله عنهم » ثلاثين ألفاً . وكان عسكر على «عليهالسلام» عشرين ألفاً ، فقبل أن تنشب الحرب. وعظهم أمير المؤمين « عليه السلام» وندبهم إلى الصلح وبذل لهم كل ما ليس عايه غضاضة من حهة الدين . فالوا شيئًا إلى الصلح. وبانوا على ذلك . ثم في الغداة نثب القتال بين القبيلتين ، وحرت مناوشات وحروب أفضت إلى نصرة جيش أمير الموَّمنين « عليــه السلام » أما الزبير فانه لما رأى النصرة عليهم رد رأس فرسه . وص . فتبعه رجل من عرب البصرة ،فتبعه عمير ابن جرموز فقتله بوادى السباع . وأتى إلى على « عليمه السلام » بسيفه. فقال للحاجب : استأذن لقاتل الربير ، فقال على « عليه السلام » بشر قاتل ابن صفية بالنار . وصفية أم الزبير . وهي عمة أمير الموَّمنين« عليه السلام» ولما رأىسبقه قال : سيف طالمًا جلا الكروب عن وجه رسول الله «صلوات الله عليه»! وأما طلحة فجاءه سهم عائر في رجله ، فاعطبه . فدخل البصرة رديفاً لفلامه ، وقد امتلاً خفه دماً . وهو يقول . اللهم خذ لعثمان مني . حتى ترضى ؛ فمات بدار خربة من دورالبصرة ، وقبره اليوم بالبصرة فى مشهد محترم عندهم إذا اعتصم مه خائف أو طريد لا مجسر أحدكائنا من كان على إخراجه منه ، ولاهل البصرة فى طلحة اعتقاد عضيم إلى يومنا.

وقيل :أن الذي قتل طلحة مروان بن الحسكم. وأما طأئشة« رضي الله عنها » فانهاكانت على جمل في هودج ، وقد ألبس هودجها الدرع والنسأج الحديد ، فلما اشتد القتال ، وانفلت جوعها ، عرقب الجل ، فوقع ووضع هو دجها حملا. ووضع في مكان بعيد عن الناس . وكان أخوها \_ محمد بن أبي بكر .. من أصحاب \_ على « عليه السلام» وابن روجة أمناء بنت حميس «رضى الله عنها » فأمره على «عليه السلام» أَن يمضى الى أخته . وينظر هلهي سليمة أم أصابهاشيء من جراح . فضى إليها فرآها سليمة. ثم أدخالهاليلا إلى البصرة ، ثم إن أميرالموَّمنين « عليه السلام » أذن الناس في دفن الثتلي . وكأنوا عشرة آلاف من القبياين. ثم أمر « عليه السلام » مجمع الاسلاب وأدخلها إلى المسجد الجامع البصرة. و نادى في الناس : من عرف شيئًا من قاشه فليأخذه . ثم أن أمير المؤمنين « عليه السلام» أُحسن إلى عائشة غاية الاحسان .وجهزها بكل ما ينبني لمثلها.وأذن لهافىالرجوع إلى المدينة ، و بعث كل من نجا. بمن خرج معها. إلامن أحب المقام. واختار له أأربمين أمرأة من نساء أهل البصرة المروفات ، لأجل مو انستها في الطريق وسيرها صحبة أخيها عمد بن أبي بكر مكرمة محترمة ، فلما كاذيوم رحيلها حضر على «عليه السلام» وحضر الناس. فقالت عائشة « رضى الله عنها» في بني ( و إنما قالت ذلك لان نساء النبي « عليه السلام» هن أمهات المؤمنين . كذلك قال الله تمالى ورسوله . صلوات آله عليه ) لا يمتب بعض على بعض . إنَّه والله ما كان بيني وبين على في القديم إلا ما يكون بين الرأة وأحمائها . وإنه على معتبتي لمن الأُخيار ، وقال على « عليهالسلام» صدقت والله ما كان بينيو بينها إلا ذاك . وإنهالروجة نبيكم فيالدنيا والآخرة . ثم سارت وشيمها « عليه السلام » أميالا وأرسل بنيه ممها مسيرة يوم . وتوجهت إلى مكة وأقمت بها إلىأيامالحجثم حجت والصرفت إلى المدينة . وكانتوقعة الجمل في سنة ستوثلاثين من الهجرة

ومن وقائمها الشهورةوقعة صهبن

## ﴿ شرح كيفية الحال في ذلك ﴾

لما انصرف أمـير المؤمنـين « عليـه السلام» من وقعة الجل ، أرسل إلي معاوية « رضى الله عنــه » يعرفه اجتماع الناس على بيعته . ويعلمه ماكان من وقعة الجمل . ويأمره بالدخول فيما دخل فيه المهاجرون والأنصار . وكان معاوية « رضى الله عنــه » أميراً بالشأم . من قبل عثمان « رضى الله عنه » وكان ابن همه فلما ورد إلى معاوية « رضى الله عنه » رسول أمير المؤمنين على « عليهالسلام » خاف معاوية « رضى الله عنه » من على « عليه السلام » وعلم أنه متى استتب الأمرله عز له ولم يستعمله.وقد كانابن عباس والمغيرة بن شعبة ﴿ رضى الله عنهما» أشارا على أمير المؤمنين « عليه السلام » أن يقر معاوية « رضى الله عنه » بالشأم مدة . حتى يبايع الىاس ويتمكن ثم يعزله بعد ذلك ، فلم يطعهما « عليهااسلام » وقال : إنى إن أقررته على إمارته ـ وثو يوماً واحداً ـ كُنت عاصيا في ذهك اليوم لله تمالى ، ولم يكن الخدع والحيل من مذهب على « عليهالسلام » ولم يكن عنده غير مرَّ الحق فحين ورد الرسول إلى معاوية « رضى الله عنه » وكان أحد الدهاة وكانمعاوية« رضى اللهعنه »قدتألفه واستماله،ليتقوى برأيه ودهائه. فأشارعمرو ابن العاص علي معاوية «رضي الله عنهم » أن يظهر قميص الدم الذي قتل فيهعمَّان ابن عفان . وأصابع زوجته « رضى الله عنهما » ويملق ذلك على المنبر . ثم يجمع الناس ويبكي عليه ، ويلصق قتل عثمان بعلى « رضي الله عنهم» ويطالبه بدمه ، ليميل إليه أهل الشأم. ويقاتلوا معه. فأخرج معاوية ه رضي الله عنه » القميص والأصابع ، وعلقه على المنبر ، وبكي واستبكي الناس ، وذكرهم بمصاب عثمان ، «رضىاللَّهُ عنه » فانتدب أهل الشأم من كل جانب ، وبذلوا له الطلُّب بدم عنمارــــ «رضى الله عنه » والقتال ممه على كل من آوي قتلته . ثم كتب معاوية « رضى الله عنه » إلى أمير المؤمنين «عليه السلام» كتابًا يذكر فيه ذلك . فيننذ تجهز على « عليه السلام »القتال ، وكاتب الناس ليجتمعوا معه . وكذلك صنع معاوية . «رَضَى الله عنه»ثم التقوا بصغين من أرض الشأم ، فجرت بينهم مناوشات وحروب كان أولها أذمماوية وأصحابه «رضىالله عنهم »سبقوا إلى شريعة الــاء فملكوها ومنعوا أصحاب أمير المؤمنين « عليه السلامْ » من الماء . ولم يكن هناك شريمة

رسولايقول له : إن من مذهبنا أن لانبدأكم بقتال ، حتى تحتج عليكم ، وننظر فيها جئنا له وتنظرون . وقدمنع أصحابك الناسمن الماء ، فابعث حتى يخلوا سبيل الماء . وإن شدَّم أن نتركما جُنناً له ، وتكون مقاتلتنا على الماء ، فيكون الغالب هو الشارب فعلنا ذلك ، فقال معاوية « رضى الله عنه » لَأَصْحَابُه : ما تشيرون ؟ قال قوم من بني أمية ، برى أن تمنيهم الماء حتى يموتوا عطشاً ، أو برجموا لطلب الــاء ، فتكون هزيمة . فقال عمرو بن العاص « رضى الله عنه » أرَى أَن تخلى لهُم ا سبيل المـاء، فإن القوم لايمطشون وأنت ريان . فأخر مماوية « رضىالله عنه » الجواب . وقال : سأنظر ، فاقتتل الناسعلي الماء ، وأمدعلي ه عليه السلام» أصحابه وأمدمعاوية« رضى الله عنه» أصحابه . ونشبت الحرب والتحم القتال ، فملك أصحاب على « عليه السلام]» الشريعة . فأرادوا منع أصحاب معاوية « رضي الله عنه » فأرسل إليهم على «عليهالسلام»وقال خذوا عاجاتكم من الماء ولا تمنموهم منه ودام على ذهك مدة حتى اذا (١)كادعـكرعلى «عليه السلام» أن يغلبوا ، وظهرت أمارات الفتح . خاف عمرو بن العاص « رضي الله عنه » من الهلاك ، فأشار على معاوية « رضى الله عنه» برفع المصاحف على الرماح \* والدعاء إلى مافيها من أمر الله «عز وجل » فلما رفعت المصاحف فتر أكثر الناسعن الحرب وجاءوا إلى أمير الوَّمنين « عليه السلام » وقالوا : ياغلى ! أُحِبْ إِلَى كَتَابِ الله « عز وجل » فوالله إنَّ لم تَمَمَّلُ لنحملنك كارها إلى معاوية « رضي الله عنه » أو لنفعلن بك كما فعلنا إبن عقال: درضي الله عنه »فقال لهم على « عليه السلام» يأقوم إنها خدعة منهم ، وأبهم ليس فيهم من يممل مهذة المساحف .أو لسم على بينة من ربكم ، فامضوا لشأنكم ، وقاتلوا عدوكم . فلم يفعلوا وغلبوه . فأجاب إلى ترك القتال . ثم أرسل إلى مماوية « رضى الله عنه » رسولا يقول له . ما الذى تريدبرفع هذه المصاحف ؛ قال. محكم منا رجلا ومنكم رجلا . و تفسم على الرجلين أن ينصحاً الأمة . ويعملا بما فى كتأب الله د عز وجُل ، ومالم مجداً فى كتاب الله حملاه على السنة والجماعة

<sup>(</sup>١) الزيادة من المصحح لأن المعنى يقتضيها .

فأى شي حكما به قبلناه ، فتراضى الناس جيماً بذلك ، إلا أمير المؤمنين «عليه السلام» نانه رضى كارهاً مفلوباً ، و نفر يسير من بطائنه كالأشتر ، وابن عباس «رضىالله عنهم » وغيرهما، والمقد الاجماع على تحكيم رجلين. فأما أهل الشأم فاتفقواأن يكون الحسكم من جهتهم عمرو بن العاص < رضى الله عنه > داهية العرب ، وأما أَهَلَ العراقُ فَطَلَبُوا أَبًّا مُوسَى الأُشْعَرَى « رَضَى الله عنه » وكان شيخًا مَغْفَلًا، فلم يستصلحة أمير المؤمنين «عليه السلام » للتحكيم ، وقال : إن كان ولا بدمن التُّعكيم فدعوني أرسل عبد الله بن عباس. فقالوا: لا والله . هو أنت ، وأنت هو . قال : فالأشتر . قالوا .فهل سمر الأرض غير الأشتر ! قال . فقد أبيتم إلا أَباموسى ؟ قالوا : نم . قال : فانعلوا ماشئتم . فاتفقالناس على أبي موسى ، وخُمرو ابن العاص «رضى الله عليها » وتواعدوا إلى شهور،وسكنت الحرب، وانصرف الناس لى أمصارهم ، ورجع معاوية « رضى الله عنه » إلى الشأم، وأمير الموَّمنين « عليه السلام » إلى العراق ، ثم بعد شهورسارالحكمان ليجتمعا بدومةالجندل، وكانت ميماد الحكين ، وسار ناس من الصحابة ، ليشهدوا ذلك المقام . وكان أمير المؤمنين « عليه السلام » قد أرسل صحبة أصحابه عبد الله بن المباس « رضى الله عنه » فلمــا اجتمع الحــكان ، قال عمرو بن العاص لاَّ بي موسى الأَ شمرى : يا أبا موسى ، ألست تعلم أن عثبان قتل مظلوماً ؟ قال : أشهد . قال : ألست تعلم أَن معاوية وآ ل معاوية أولياؤه ؟ قال : بلي . قال : عمرو :فما منعك منه ، وبيته في قريشكما قد علمت ؟ فان خفت أن يقول الناس : ليست له سابقة ، فقــل : وجــدته ولىَّ عثمان:الخليفة المظلوم ، والطالب بدمه ، الحسن السياسة والتدبير ، وهو أخو أم حبيبة ، زوج النبي « صلوات الله عليــه » وكاتبه ، وقد صحبه ، وعرض عمرو لا بي موسى بولاية . ووعده عن معاوية بأشياء ، فأبي أبوموسى ، وقال : معاذ الله أن أولىمعاوية ، وأن أقبل في حكم الله رشوة ، فقال له عمرو : فما تقول فى ابنى عبـــدالله ( وَكَان لعمرو بن الماص ابن اسمه عبـــدالله من خيار الصحابة ، رضى الله عنهم ) فأباه أبو موسى ، وقال لممرو . إنك فمسته ممك في هذه الفتنة ، ولكن هل لك في إحياء اسم عمر بن الخطاب . ومُدبه إلى عبد الله (ه-ن)

ابن عمر ، فأياه عمرو ، فلما لم يتفقا قال له عمرو : يا أبا موسى ، فأي شيء هو رأيك ؛ قال أبو موسى : وأبي أن تخلع علياً وماوية « رضى الله عنهم » من هذا الأمر ، ونويج الناس من هــذه الفتنة ، وندع أمر الناس شورى ، فيتفتار المسلمون لأمرهم من يجمعون عليه ، قال عمرو « رضيالله عنه » نعم ما رأيت ! وأنامعك على ذلك ! ولاح وجه الحيلة ، وكان قدعو دأ باموسى الأشمرى أن يتقدمه ف الكلام ، يقول له أنت صاحب رسول الله « صلى الله عليه وسلم » وأكبرسنًا ، فتعود أبوموسى أن يتكلم قبل عمرو . فتقدم أبوموسى وقال : إلى وعمروقد اتفقنا على أمر يوجو فيه صلاح المسلمين ، فتقدم همر و وقال : صدق و بر " . تقدم يا أياموسي، وأعلم الناس، التفقنا عليه . فقام ابن عباس وقال الأبي موسى : ويحك ! إلى الأظنه قدخُدعك ، وقدأو همكأنه اتفق ممك على ما تريد ، ثم قدمك لتمترف به ، فأذا اعترفت أَنْكُرِهُ ، فانهرجـــل، فادر ، فان كنتما قدائفقهاعل شيء فقدمه ليقوله قبلك ، فقال أُوموسى : إناقداتفقنا . ثم قال : إنناقداتفقناعيأً أن ُحلع عليًّا ومعاوية ، وندع أمر المسلمينشورى ، يختاروزمن أجمواعليه . وإنى قدخلمت علياً ومعاوية من الخلافة . كإيخلع الخاتم من الأصبع . فتقدم عمرو بن العاص « رضي الله عنه » وقال : أيهـا الناس. قد معمم ما قال ، وإه قد خلع صاحبه ، وأنا أيضاً قد خلعته معــه ، وأثبت صاحبىمعاوية . فأنكرأ وموسى . وقال : إنه غدروكذب . وماعلى هذا اتفقنا . فلم يسمع منه . وتفرقالناس . ومضى عمرو بن العاص وأهـــل الشأم إلى معاوية . وسلموا وأُخبروه بماجري وأُمَّا أبوموسي فان أهل الشأم تطلبوه ، فهرب إلى مكة . وعلى ذلك المصل أمرصفين ، وكان ابتداؤه في سنة ستو ثلاثين و انقضاؤه في سنة سبع و تلاثين ﴿ حديث الخوارج ، وما كان منهم ، وما آلت بهم الحال إليه 🏲

لما جرى أمر التحكيم على الوجه المشروح. عاد الذين أشاروا بالتحكم وألزموا أمير المؤمنين « عليه السلام » الرضى به ونده و اعليه و نفر وا. وأقوا علياً «عليه السلام» و قالوا : لا حكم إلالله . قالوا : فما نك حكت الرجال ؛ قال : إنى لمأرض بقضية التحكم . وأنتم الذين رضيتموها . وإلى أعامتكم أنها مكيدة من أهل الشام ، وأسرتكم بقتال عدوكم منهم . فأ بينم إلا التحكيم . وغلبتمونى على

رأيي ، فلما لم يبق بدمن التحكيم استوثقت ، وشرطت على الحكين أن يعملا بكتاب الله « عزوجل » وأن يحيياما أحيا الكتاب ، ويميتاما أمات ، فاختلفاو خالفا كتاب الله . وعملاًالْمُوى . فنحن علىالرأىالأول فى قتالم . قال\لحوارج : أما نحن فلا ريبِأ نارضينا بالتحكيم في أول الأمر، لكننا ندمنا عليه ، وعلمنا أناكنا محطين ، أنت إنأَ قررتعلى نفسك بالكفر ، واستغفرتالله من خطيئتك وتضييعك وتحكيمك الرجال ، رجمناممك إلى قتال عدوك وعدونا. و إلافها نحن قد نابذناك . فوعظهم بكل قول. وبصرهم بكلوجه. فلم يرجعوا. واجتمعوا أنماًمن أهل البصرة والكوفة وغيرهم . وقصدُوا النهروانُ ، وكاذرأبهم أَن يأتوابمض المدن الحصينة.فيتحصنوا بها ، ويقاتلون فيها ، وصدرت منهم أمور متناقضة ، تدل على انهم يخبطون خبط عشواء . منها أن رطبة سقطت من نخلة، فتناولهارجل ووضعها في فيــه ، فقالوا : له أكلتهاغصباً . وأخذتها بلائمن ، فألقاها . ومها أن خذيراً لبعض أهل القرى مرَّ بهم ، فضربه أحدهم بسينه فعقره ، فقالوا : هذا فساد في الأوض ، فضى الرجل إلى صاحب الحُنزير وأدضاه . ومنها أنهم كانوا يقتلون النفس التي حرمت إلا بالحق : قتلوا عبد الله بن خباب « رضى الله عنه » وكان خباب من كبار الصحابة . وقتار اعدة نساء، وسبوا ، وقعار أفاعيل من هذا القبيل . فلما بلغ علياً «عليه السلام» أمرهم ، وقد كانخطب الناس في الكوفة . ونديهم إلى قتال أهل الشأم ، واعادة الحرب جذعة . قالوا : يا أمير المؤمنين ، أين عضى ، وندع هؤلاء المحوارج يخلفوننا في عيالنا وأموالنا ؟ سر بنا إليهم ، فإذا فرغنا من قتالهم رجمنا إلى قتال أعدائنا مَنِأُهُل الشَّام ، فسار «عليُّه السُّلام» بالناس إلى الخوارج ، فلقيهم على النهروان وأُبادهم ، فكأُنما قيل للم : موتوا فاتوا

﴿ كَرَامَةَ لَأُ مِيرِ المُؤْمِنِينِ عَلَى ﴿ صَلَّوَاتَ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ ﴾

لما التقى الخوارج بالهروان أجفاوا قدامه إلى ناحية الجسر . فظن الناس أنهم قدعروا الجسر . فقال الناس أنهم قدعروا الجسر . فقالوا لعلى « عليه السلام » با أمير المؤمنين : إنهم قد عبروا الجسر . فالقهم قبل أن يبعدوا . فقال أمير المؤمنين «عليه السلام» ماعبروا وإن مصارعهم دون الجسر . ووالله لا يقتل منكم عشرة ، ولا يبتى منهم عشرة ، فشك مالناس في قوله ، فلما أشرفوا على الجسر رأوهم لم يعبروا . فكبراً صحاب أمير المؤمنين « عليه السلام » وقالوا له : هو كما قلت يا أمير المؤمنين قال : نم ، والله ما كذبت .

ولا كذبت ، فلها انفصلت الوقعة ، وسكنت الحرب ، اعتبر القتلى من أصحاب على «عليه السلام » فكانوا سبعة ، وأما الحوارج فذهبت طائقة منهم قبل أن تنشب الحرب ، وقانوا : والله ما ندرى على أي شى، تقاتل على بن أبى طالب ، سخأخذ ناهية . حتى تنظر إلى ماذا يئول الأمر · وأما الباقون فثبتوا وقاتلوا ، فهلكوا جميمهم ، ثم إن أمير المؤمنين «عليه السلام » لما انقضى أمر الحوارج رحع إلى الكوفة ، وندب الناس إلى قتال أهل الشأم ، فتثاقلوا ، فأعاد القول عليهم ووعظهم، وحثهم على الجهاد . فقالوا : يا أمير المؤمنين ، كات سيوفنا ، وفنيت نبالنا وملنا من الحرب ، فأمهلنا نصلح أمور نا و نتوجه ، وكان قد عسكر ظاهر الكوفة ، فأمهلهم ، وأمرهم أن يوطنوا نفوسهم على الحرب ، ونهاهم عن غشيان أهاليهم حتى يرجعوا من الشأم . فصادوا يتسللون و مدخلون الكوفة . حتى خلا المسكر حتى وثلاثون .

# ﴿ وَفَادُ الأَّرْبِيَّةُ ﴾

( وفاة أبى بكر «رضىالله عنه») أول من مات منهم أبو بكر ، مات بالمدينة حتف أنفه ، فى سنة ثلاث عشرة ، وكان مرضه انتقاض لسعة الحية ؛ التي لسمته ليلة الغار . ودفن عند النبى « صلوات الله عليه وسلامه » فى بيت طائشة بنته ، «رضى الله عنها » زوج الرسول ، وكان الرسول « صلوات الله عليه » لما قبض قبض فى بيتها ، فدفن أبو بكر عنده . وعهد إلى عمر بن الخطاب « رضى الله عنه » واستخلفه على الأمة بعده .

(مقتل همر بن الخطاب «رضى الله عنه») لما وضع عمر بن الخطاب « رضى الله عنه » الخراج . اغتاظ من ذلك أبو ثؤلؤة « رفي الله عنه » الخراج . اغتاظ من ذلك أبو ثؤلؤة « رفي الله عنه » الخراج الحراج على مولاه ، وكان عمر بن الخطاب لتى أبا ثؤلؤة « رضى الله عنهم » فقال له : اصنع لى رحى . فقال أبو لؤلؤة : لأ صنعن لك رحى تدور مع الدهر ! فقال عمر : يهددنى العبد . فطعنه وهو فى الصلاة . فبتي ثلاثة أيام ومات ، ودفن في تربة النبي « عليه السلام ! » وذلك فى سنة تلاث وعشرين من الهجرة . وأما أبو لؤلؤة المجتمع الناس عليه ، فقتل منهم جماعة . ثم أخذ وقتل من الهجرة . وأما أبو لؤلؤة واجتمع الناس عليه ، فقتل منهم جماعة . ثم أخذ وقتل

( ذكر الشورى وصفةالحال فى ذلك ) لما طمن عمراجتمع إليه الناس وسألوه عمن يتولى الأمربعده ، فجعل الامرشوري . والشورى في اللغة هي المشاورة . ومعنى هذا أن عمر لما أحس بالموت نظر فيمن يعهد إليه ويوليه أمر الأمة ، فلم يصح رأيه في رحل واحد ، فجملها في ستة مرن أكابر الصحابة ، وهم أصحابُ الشورى : أمير المؤمنين على « عليهالسلام » وعَمَانَ بن عَفَانَ ، وطلحة ،والربير، وعبد الرحمن بن عوف ، وسعد بن أبي وقاص . « رضى الله عهم ! » وقال : كُل من هؤلاء صالح للأمر بعدي . وأمرهم أن يتشاوروا ثلاثة أيام ، ثم يجمعوا على واحد من هؤلاءالستة ، وكان طلحة « رضي الله عنه » فائبًا ، فقال عمر . إن قدم وقال. إذا لله أعز بكم الاسلام ، فاختر خمسين رجلا من الأ نصار ، واستحث هؤلاء الرهط ، حتى يختاروا رجلا ، وقال إن اجتمع خمسة ورضوا واحداً منهم ، وأبي واحد ، فاشدخ رأسهالسيف،وإن اتفق أربعة ، وأبى اثنان . فاضرب رءوسهما وإن رضى ثلاثة منهم رجــلا ، وثلاثة رجلا ، فــكموا عبد الله بن عمر \_\_ يعنى ابنه ـ فيأي الفريقين حكم فليختاروا رجلا منهم ، وكان قد أمر بحضور ابنه فى ذلك المقام مشيراً ، ولم يجعل له من الأمرشيئًا ، فأن لم تختاروا بحكم عبدالله بن عمر ، فكونوا مع الذين فيهم عبدالرحمن بن عوف ، واقتلوا الباقين إذرغبواهما اجتمع عليب الناس . فَلَمْ يَجُر نَمَا قال شيء ، بل لما مات بويع عُمَاذ بن عَفان ، وكان مَنْ الأس ماكان.

(مقتل عنمان بن عنمان وسببه) إن ناساً من المسلمين نقموا عليه تجاوزه لطريقة صاحبيه . أبى بكر وحمر « رضى الله عنهم » من التقلل والكف عن أموال المسلمين ، وكان هو قد فرق جلة منها على أقاربه ، ووسع على عياله وأهله ، فن جلة مافعل أنه أعطى عبد الله بن خالد بن أسيد خسين ألف دره ، وأعطى مروان بن الحسم خسة عشر ألفاً . ولم يكن المسلمون اعتادوا مثل هذا التبذير ، وعهدهم قريب بضبط أبى بكر وحمر « رضى الله عنها » فنفروا من ذلك ، وجرت بينهم وبينه معاتبات ومقاولات . فاعتذر إليهم بأن أبا بكر وحمر « رضى الله عنهم » منام أنصاح وهدها ، وأنا صاحب عيال ،

مددت بدى ، فوسمت على وعلى أهلى بشيء من هذا المال ، فإن سخطتم هذا فأمرى لأمركم تبع . فقالوا . أأحسنت وأأنصفت ؟ قد أعطيت عبد الله بن غالد خسين ألفاً ، ومروان خَسة عشر ألغاً . قال : فاني أستعيد ذلك منهما ، واستعاد ما أعطاهما . وكان إذاعاتبوه على صادرات أموره ؛ التي بحمله عليهاو يحسنها له مروان بن الحكم ، يعتذر مرة ، ويلتزم لهم مايشيرون به عليه ، ويحتج مرة . وفشا الأمر ، فاجتمع ناس من أهل الأمصار على حربه ، فجاء أهل مصر ، وناس من كل صقع ، وعزمواً على قتله ، فخرج ليلا ، وجاء إلى أمير المؤمنين « عليه السلام » وقال له : ياابن عم، لى عليك حق،وقد قصدتك ولك عندهؤ لاء القوم منزلة ، وهميقبلون قولك ، وقدَّرى جرأتهم على ، فاخرج إليهم وردهم عنى.فركب على« عليه السلام » ورد الناس عنه وضمن لهم عنه حسن السيرة ، فرجموا . ثم أعضل الخطب،وزين له مروان بن الحكم أموراً نقمها الناس . فاجتمعوا عليه من كل صوب ، وأحاطوا به . وحصروه فى داره، فأرسل إلى على السلام » يستنصره. فأرسل له ابنه الحسن « عليه السلام» فقاتل عنه قتالا شديداً ، حتى كان يستكتمه وهو يقاتل عنه ، ويبذل نفسه دويه. وتكاثرالناسعليه، فدخلواعليه الدار ، وخبطوه بالسيوف ،وهوصامً ،والمصحف في حجره. وهو يقرأ فيه ، فوقع المصحف بين يديه، وسال الدعمليه . فقامت زوجته فائلة لتتلقى عنه عنه الضرب يبدُّها ،فاصاب السيف أصابعها فأبانها ، وهي الاصابع التي يعلقها معاوية « رضى الله عنه »علىمنبر الشأم ، مع قميص عُمان ، ليرفق الناس بذلك ، فولت المرأة دهشة ، فغمز ضاربها أورا كها وَقَالَ : إنها لـكبيرة العجز -ثم قتل عُمان « رضي عنه » واحذوا رأسه، فوقع نساؤه ،وصحنوبكين ، فقال بمضهم : دعوه . فتركوه ، ثم داس رجل من أهل الكوفة « يقال له : عمير بن ضابي البرجي » أضلاعه فكسرها، ثم نهبت داره ، حتى أخف ما على النساء ، ثم حمل فى تابوت بمدأيام ليدفن ، فقمد جماعةعلىالطريق . يريدونرجه فارسلأمير المؤمنين على « عليه السلام » إليهم، فردهم عن ذلك . ودفن قريباً من البقيع . ثم بعد ذلك اشترى معاوية « رضى الله عنه » ما حول قبره .ومزجه بمقابر المسلمين . وأباح للناس الدفن حوله ، وكان ذلك فى سنة خمس وثلاثين من الهجرة ، وسمى يوم قتله يوم الدار ، لأنهم هجموا عليه في داره، وقتلوه بها .

## ﴿ مقتلأً مير المؤمين على «عليه السلام» ﴾

نقل من عدة جهات أن أمير المؤمنين « عليه السلام »كان يقول دأمًا :ما يمنع أشقاكم أن يخضب هذه من هذا؟ يمنى لحيته بدم رأسه ،وكان إذا رأى عبد الرحمن بن ملجم « لعنه الله » ينشد :

(أريد حبائه فيريد فتسلى عذيرك من خليك من مراد (١) وكان يقال له — إذا جرى على لفظه مثل هذا « يأمير المؤمنين » لم لا تقتله؟ فيقول: كيف أقتل قاتلى ؛ وهذا يدل على أن رسول الله « صلى الله عليه وسلم » أعلمه بذلك في جملة ما أعلمه به . ومما يؤكد هذا ما روى عن أنس بن مالك «رضى الله عنه » قال : مرض على « عليه السلام » فدخلت عليه أعوده ، وعنده أبو بكر وعمر « رضى الله عنها» فلسا عنده ساعة ، فأنى رسول الله « صلوات أبو بكر وعمر « رضى الله عنها له أبو بكر «رضى اللهعنه » يانبي الله ، إنانر اهلائت فقال : ( لن يموت هذا الآن، ولن يموت حتى علاً غيناً ، ولن يموت إلا مقتولا) فقال : ( لن يموت هذا الآن، ولن يموت حتى علاً غيناً ، ولن يموت إلا مقتولا) همهر رمضان من سنة أربين كان على « عليه السلام » يفطر ليلة عندالحسن وليلة عبد الحسن ، وليلة عندالحسن ، وليلة عندالحسن ، وليلة أعلى الا يزيد على ثلاث لتم ويقول : إنما هي ليلة أوليلتان ، ويأني أمرالله وأنا خيص ، فلم يمض إلا ليال قلائل ، حتى قتل « عليه السلام ؛ »

وقيل أنه قتل فى شهر ربيع الآخر . والاول أصح وهو الممول عليه . ﴿ وأما كيفة قتله «عليه السلام» ﴾

نانه خرج من داره بالكوفة أول الفجر . فجمل ينادي: الصلاة يرحم الله » فضربه ابن ملجم لمنه الله بالسيف على أم رأسه، وقال: الحسم لله ، لالكيا على الوصاح الماس ، وهرب ابن ملجم . نقال .أمير المؤمين : لا يفو تنكم الرجل . فقد الناس عليه، فأخذوه . واستناب على « عليه السلام » في صلاة الصبح بمضاً محابه

<sup>(</sup>١) الرواية المشهورة.

عديرى من خليلي من مراد أريد حياته ويريد قتلي؟!

وأدخلداردفقال : أحضروا الرجلءندي . فلما حضرعنده قال له : يا عدوالله، ألم أحسن إليك؟ قال : بلي. قال فا حمله على هذا؟ قال شحذته أربمين صباحاً وسألت الله أن يقتل به شر خلقه. فقال أميرالمؤمنين : لاأراك إلا مقتولابه.ولا أراك إلا من شر خلق الله . ثم قال « عليه السلام » ، النفس بالنفس ، إن هلكت فاقتلوه كما قتلبي ، وإن بقيت رأيت فيه رأيي . يا بني عبد المطلب ، لا تجتمعوا من كل صوب ، تقولون : قتل أمير المؤمنين . ألا لا يقتلن بي إلاقاتلي.ثم التفت إلى ابنه الحسن «عليه السلام » وقال: انظر ياحسن إذا أنا مت من ضربي هذه تأضر به ضربة بضربة . ولا تمثلن بالرجل، فأنى سمعت رسول الله «صارات الله عليه» يقول ( إياكم والمثلةولو بالكلبالمةور ). ثموصى بنيه بتقوىالله تعالى . وباقامة الصلاة لوقتها . وإيتاء الركاة عند محلها ، وحسن الوضوء . وغةر الذنب ، وكظم النيظ وصلة الرحم ، والحُلم عِن الجَمل،والنَّفقه فيالدين، والتثبت للأُ مر،والتماهد القرآن، وحسن الجُوار، والأُ مربالمعروف، والنهى عن المنكر، واجتناب الفواحث، ثم كتب وصيته ، ولم ينطق إلا بلا إله إلا الله حي قبض «صلوات الله عليه وسلامه» فلما قبض بعث الحسن « عليه السلام » إلى ابن ملجم فأحضره . فقال المصين: هل لك في أمر ؟ إنى والله أعطيت الله عهدا ألا أعاهد عهداً إلا وفيت به ، وإني عاهدت الله عند الحطيم؛ أن قتل علياً ومعاوية أواً موت دونهما. فخل بيني وبين معاوية حتى أمضى وأقتله، ولك عهدالله على إنى انهم أقتله أو قتلته وسلمت . أن أجيء إليك حتى أضع يدى في يدك. فقال الحسن . لا والله حتى تذوق النار . ثم قدمه فقتله وأخذه الناس فأدرجوه في بواري وأحرقوه بالنار.

وأما مدفن أمير المؤمنين « عليه السلام » فأنه دفن ليلا بالفرى ً ، ثم عني قبره إلى أن ظهر . حيث مشهده الآن « صلوات الله عليه وسلامه » !

وأما السبب الذى حمل ابن ملجم « لمنه الله » على فعله ، فهو أن ابن ملجم كان أحد الحوارج . فاجتمع برجلين من الحوارج ، وتذاكروا من قتل أمير المؤمنين « عليه السلام » منهم بالنهروان . وقالوا : مافى الحياة بمد أصحابنا تقع ، وتواعدوا على أن يقتل كل واحد منهم واحداً من ثلاثة : على بن أبي طالب . ومعاوية 1 وعمر بن العاص « رضى الله عنهم » فقال ابن ملجم : أنا أكثيكم علياً . وقال الآخر : أنا أكثيكم علياً . وقال الآخر : أنا أكثيكم عمرا ، فأما ابن ملجم « لعنه الله » فانه رأى أمرأة جميلة من بنات الخوارج ، فهويها ، فعلبها . فقالت له : أريدكذا وكذا ، وأريد أن تقتل على بن أبى طالب . فقال لها : ماجئت إلا لقتله ، والنزم لها أنه يقتله ، ثم قتله وقتل بعده . وأما الآخر فانه مضى إلى معاوية فقمدله حتى خرج ، فضربه بالسيف على طرف إليته ، فلم يصنع طائلا ، وتطبب لها معاوية فبرئ . وقتل الرجل ، وقيل لم يقتله . وأما الآخر فمضى إلى مصر ، لقتل عمر بن العاص ، فاتمق أن عمراً انحو مزاجه في تلك الليلة ، فلم يخرج في صبيحتها إلى الصلاة . واستناب بعض أمحابه ، فلما طلع اعتقده الرجل عمرا ، فضربه فقتله فتبضوه وأحضروه إلى عمر ، فلما رأى الناس يسلمون عليه بالامارة قال : من فتبضوه وأحضروه إلى عمر ، فلما رأى الناس يسلمون عليه بالامارة قال : من خلاجة ، قال الرجل عمرا ، فائبه . وكان اسمه عدا ؟ قالوا : الأمير عمرو بن العاص ، قال . فمن قتلت ؟ قالوا . فائبه . وكان اسمه خرو ، أرد تني وأراد الله خارجة . ثم قدمه عمرو فقتله . ولما بلغ عائفة « رضى طرو ، أرد تني وأراد الله خارجة . ثم قدمه عمرو فقتله . ولما بلغ عائفة « رضى الله عنها قتل على « عليه السلام » قالت .

فألقت عصاها ، واستقرت بها النوى كا قر عيناً بالاياب المسافر !

## ﴿ الدولة الاموية ﴾

## ( وهي التي تسلمت الملك من الدولة الأولى )

لما قتل أمير المؤمنين « صلوات الله عليه » بايع الناس الحسن بن على « عليهما السلام » فكث شهوراً حتى اجتمع هو ومعاوية ، فتصالحا المصلحة الحاضرة ، التي كان الحسن « عليه السلام » أعلم بها ، وسلم الخلافة إليه وتوجه نحوالمدينة ، وبويع معاوية « رضي الله عنه » بالخلافة إلعامة ودعى بأمير المؤمنين . وذلك في سنة أربعين من الهجرة.

هو ذکر شیء**ا**من سیرة معاویة ووصف طرف من حاله ﴾ هوامعاویة بن آبی سفیان . صخر بن حرب ، بن أسیة،بن عبدشمس. بن عبد مناف . كان أبوه. أبوسفيان أحد أشياخ مكة، أسم في السنة التي فتح الرســول د صلى الله عليه وآ له وسلم » فيها مكة . وأسلم معاوية ، وكتب الوحى في جملة من كتبه بين يدى الرسول« صلى الله عليه وآله وسلم » وكانت أمه \_ هند بنت عتبة \_ شريفة في قريش . أسلمت عام الفتح ، وكانت في وقعة أحد .ولمـا صرع همزة بن عبد المطالب « رضى الله عنه» عم رسول الله « صلى الله عليه وآله » من طعنة الحربة التي طعنها ، جاءت هند فثلت بجمزة ، وأخذت قطعة من كبده فضغتها ، حنقاً عليه ، لأنه كان قد قتل رجالا من أقاربها ، فلذلك يقال لموَّاوية . ابن آكلة الأكباد . ولما فتح الذي « صلى الله عليه وآله وسلم » مكة ، حضرت إليه تنكرة ، في جملة نساء من نساء مكة ، ليبايمنه ، فلما تقده ت هند لمبايمته ، اشترط « صلوات الله عليه وآله » شروط الاسلام عايها ، وهو لايعلم أنها هند ، فأجابته بأجوبة قوية . على خوفهامنه . فم قال لها وقالت : قال لها « صاوات الله عليه وآله وسلم » تبايمنني على ألاٍ تقتلن أولادكن \_ وكانوا في الجاهلية يقتلون الاولاد \_ فقالت هند . أما نحن فقد ربيناهم صغاراً ، و قتلتهم كباراً بوم بدر .فقال. وعلى الاتمصينى في معروف. قالت: ماجلسنا هذا المجلس وفي عزمنا أن نعصيك. وعلى أن لاتسرقن · قالت والله ما سرقت عمرى شيئًا ، اللهم إلا أنني كنت آخذ من مال أبي سفيان شيئًا في بعض الوقت وكان أبوسفيان زوجها مأضراً فينتذع إرسول الله ﴿ صلى الله عليه وآله » أنها هند فقال هند ؟ قالت نم يارسول الله . فلم يقل شيئًا ، لأن الاسلام جب ما قبله . ثم قال . وعلى ألا تزنين. قالت . وهل تزني الحرة ؟ اقالوا فالتفت رسول الله « صلى الله عليه وآله » إلى المباس « رضى الله عنه » وتبسم . وأما معاوية « رضى الله عنه » فكَّان عاقلا في دنياه. لبيبًا عالمًا ، حلياملكا قوايا ، جيدالسياسة ، حسن الندبير لأمور الدنيا ، عاقلا ،حكيا فصيحا بليمًا، يحلم فى موضعالحلم ، ويشتدفي موضع الشدة إلا أن الحلم كان أغلب عليه، وكان كريماً . باذلالهال، عباً الرياسة . مشفوقاً بها. كان يفضل على أشراف رعيته كثيراً . فَلا يزال أشراف تريش ــ مثل عبدالله ابن العباس . وعبدالله بن الزبير . وعبد الله بن جعفر الطيار . وعبد الله بن عمر . وعبد الرحمن بن أبي بكر ، وأبان بن عثمان بن هفان ، وناس من آل أبي طالب « رضى الله عنهم »\_هدون عليه مدمشق . فيكرممثواهم ، ويحسن قراهم ويقضى

حوائبهم ، ولا يزالون يحدثونه أغلظا لحديث . ويجبهونه أقبح الجبه ، وهو يداعبهم اردة . ويتغافل عنهم أخرى ، ولا يعيدهم إلا بالجوائز السنية ، والصلات الجحة ، قال يوماً لقيس بن سعدبن عبادة « رضى الله عنه » وهو رجل من الأنصار . ياقيس والله كنت أود أن تنكشف الحروب التي كانت بيني وبين على « عليه السلام » وأنت حى ، فقال قيس : والله إنى كنت أكره أن تنكفف تلك الحروب وأنت أمير المؤمنين ، فلم يقل له شيئاً . وهذا من أجمل ما كانوا يخاطبونه به .

وبعث إلى رجل من الانصار بخمسائة دينار . فاستقلها الأنصارى . وقال لابنهٍ : خذها وامض إلى معاوية . ناضرب بها وجهه . وردها عليه ، وأقسم على ابنهأن يفعلذنك . فجاء ابنه إلىمعاوية ومعه الدراهم ، فقال. يا أمير المؤمنين، إن أبي فيه حدة وسرعة ، وقد أمرني بكيت وكيت . وأقسم على . وما أقدر على مخالفته ، فوضع معاوية يده على وجهه وقال : افعلهما أمرك أبوك . وارفق بعمك. فاستحيا الصبي . ورمى بالدراهم ، فضاعفها معاوية ، وحملها إلى الانصارى ، وبلغ الخبر يزيد ابنه ، فدخل على معاوية غضبان ، وقال : لقد أفرطت فى الحلم ، حتى خفت أن يمد ذلك منك ضمفاً وجبنا ، فقال معاوية : أى بني : إنه لايكون مع الحْلِم ندامة ولا مذمة. نامض لشأنك، ودعني ورأيي ، وبمثل هذه السيرة صارخليفة العالم، وخضع له من أبناء المهاجرين والانصاركل من يمتقد أنه أولى منه بالخلافة. وكان مَمَاوية « رضى الله عنه » من أدهى الدهاة : روى أن عمر بن الخطاب « رضى الله عنه » قال لجلسائه. تذكرون كسرى وقيصر ودما مهاوعندكم معاوية ! ومن دهائه ما اعهدهمن استمالة عمرو بن العاص أحد الدهاة، وكان أول ما نشبت أن يستميله ، ويتقوى رأه ودهائه ومكره ، ناستماله . ووصلحبله بحبله .وولاه مصر . ودخل ممه في تلك المداخل . وفعل في صفين تلك الافاعيل . ولم يكن بينعها مع ذلك مودة قلبية . كانا يتباغضان سراً ، وربما ظهر ذلك على صفحات وجوهها . وفلنات ألسنتهما : طلب أمير المؤمنين « عليه السلام » في صفين من معاوية أن يخرج إلى مبارزته . فقال له عمرو بن العاص « رضى الله عنه » قدأ لصفك. ولا يحسن بك النكول عن مبارزته . فقال له معاوية غشثتني ، وأحببت قتلى .

الست تعلم أن ابن أبي طالب لا يبرز له أحد إلا قتله ؛ وقال معاوية يوما لجلسائه : ما أعجب الاشياء والاشياء هذا السحاب، الراكدين السهاء والارض، لا يدهمه شيء من تحته ، ولا هو منوطبشيء من فوقه ، وقال آخر : أعجب الأشياء حظ يناله جاهل ، وحرمان يناله عاقل : وقال آخر : أعجب الأشياء ما لم ير مثله ، وقال حمرو بن العاص : أعجب الأشياء أن المبطل يغلب المحق ؛ يعرض بعلى دعليه السلام » ومعاوية . فقال معاوية بل أعجب الأشياء أن يعطى الانسان ما لا يستحق إذا كان لا يخاف يعرض بعمر وومصر ففت كل منها عافى صدره من الآخر . واعلم أن معاوية كان مهي دول ، وسائس أم ، وراعي ممالك . ابتكر في الدولة أشياء لم يسبقه أحد اليها ، منها أنه أول من وضع الحتم للملوك ، ورفع الحراب بن أيديهم ، ووضع المقصورة التي يسلى الملك أو الخليفة بها في الجامم ، منفردا من الناس ، وذلك لخوفه مما جرى لا مير المؤمنين « عليه السلام » فصار يصلى منفردا في مقصورة ، فاذا سجد قام الحرس على رأسه بالسيوف . وهو أول من وضع البربد لوصول الأخبار بسرعة .

# ﴿ كلام في معنى البريد ﴾

البريد أن يجعل خيل مضمرات في عدة أماكن ، فاذا وصل صاحب الحبر المسرع إلى مكان منها ، وقد تعب فرسه ، ركب غيره فرساً مستريحاً ، وكذلك يفعل في المكان الآخر والآخر ، حتى يصل بسرعة . وأما معناه اللغوي فالبريد هو اثنا عشر ميلا ، وأظن أن الغاية التي كافوا قدروها بين بريد وبريد هي هذا القدر . وقال الصاحب علاء الدين عطا ملك في جهان كشاي : ومن جملة الأشياء وضعهم البريد بكل مكان ، طلباً لحفظ الأموال . وسرعة وصول الأخبار ، ومتجددات الأحوال وما أرى للبريد فائدة سوى سرعة وصول الأخبار ، فأما حفظ الأموال فأى ثملق لهبذك ؟!

ومما اخترع معاوية «رضى الله عنه» من أمور الملك ديوان الخاتم ؛ وهـــذا ديوان معتبر من أكابر الدواوين . لم تزل السنة جارية به إلى أواســط دولة بىالعباس فأسقط . ومعناه أن يكون ديوان . وبهنواب ، فاذاصدر توقيع من الخليفة بأمر من الأمور ، أحضر التوقيع إلىذلكالديوان ، وأثبتت نسخته فيه ، وخزم بخيط ، وختم بشمع ،كما يفعل فى هذا الزمان بكتبالقضاة ، وختم بخاتم صاحب ذلك الديوان .

وكان الذي حمل « معاوية رضى الله عنه » على اختراع هـذا الديوان ، أنه أحال رجلا على زيادين أبيه « أميرالعراق » بمائة ألف دره ، فمضى ذلك الرجل ، وقرأ الكتاب ، وكانت تواقيمهم تصدرغير مختومة ، فجل المائة مائتين ، فلما رفع زياد حسابه إلى معاوية « رضى الله عنه » أنكر معاوية ذلك ، وقال : ما أحلته إلا بمائة ألف . ثم استعادها منه ، ووضع ديوان الخاتم ، فصارت التواقيع تصدر منه مختومة ، لا يدرى أحد ما فيها ، ولا يتمكن أحد من تغييرها .

وكانمعاوية « رضى الله عنه » مصروف الحمة الى تدبير أمر الدنيا ، بهون عليه كل شيء إذا انتظم أمر الملك . فانظر إلى وصف عبد الملك بن صروان له ، فانه لحظ فيه هذا الممنى ، قالوا إن عبد الملك بن صروان ، مر قبر معاوية «رضي الله عنه» فترحم عليه ، فقال له رجل كان « والله فيما عليه ، فقال له رجل كان « والله فيما علمته » ينطق عن علم ، ويسكت عن حلم ، كان إذا أعطى أغنى ، وإذا عارب أغنى ، ووصعه أيضاً عبدالله بن السباس ، وكان من النقاد ، فقال : «ما رأيت أليت من أعلان معاوية بالرياسة والملك » وقال له بعض بنى أمية : والله وقدرت أن تستكثر بالزنج لاستكثر تهم ، لينتظم الك أمر الملك .

وكان معاوية «رضي الله عنه »نهما شحيحاً عند الطعام ، على كرمه وسهاحته ، فأما نهمه ، فقالوا : إنه كان يأكل في كل يوم خس أكلات ، آخرهن أغلظهن . ثم يقول : يا غلام ارفع ، فوالله ما شبعت ولكن ملك . وروي أنه أصلح له عجل مشوى "، فأكل معدستا من الحبز السميذ ، وأربع فرانى ، وجدياً حاراً ، وآخر بارداً . سوى الألوان . ووضع بين يديه ما تقرط من الباقلي الرطب ، فأتى عليه . بارداً . سوى الأكل ، فاذ ابن أبى بكرة دخل عليه . ومعه ابنه ، فعمل ابنه ، فاما كل معاوية ، وأراد يأكل أكلام فرطاً ، ومعاوية يلحظه . وفعل ابن أبى بكرة لحنى معاوية «رضى أن ينهى ابنه عن كثرة الاكل . فلم يتفق له ذلك . وضرجا من عند معاوية «رضى الله عنه » فنى الفد حضر الأب وليس معه ابنه . . فقال له معاوية ، ما فعل بابنك ؛

قال : يا أمير المؤمنين انحرف مزاجه ،قال : قد علمت أن تلك الأكلة ما كانت تتركه حتى تهيضه . وها هنا موضع حكاية حسنة ، تدل على كرم ومروءة و نبل : كان بمض الوزراء مشغوفاً بالأكلُّ، ويمبكل من يأكل ممه، وكل من كان أكثر أكلاكان أقرب إلى قلبه، فاتفق أنه قصد بمن الأكابر من العلويين، وكمل عليه وجوهاً من خراج وضمان وغير ذلك ، وطالبه بها، فوكل عليه فى نفس دار. « أغنى دار الوزير » فغي بمض الأيام مد السماط بين يدى الوزير ، فقال الملوى للموكلين به: إنى جائع . فهل تأذنون أن أخرج إلى السماط وأنتم ممى فآكل وأعود إلى هذا الموضّع؟وكاذاالملوىقد فطن لطبعالوزير فىذلك،فأستحيوا منه، وأَذَنُوا له في ذلك غُرَج وجلس في أخريات السماط ، وكان يأكل بنهم ، فلمعظه الوزير وهو مقبل على الأكل ، فاستداء ورفعه إلي صدر المجلس . وقدمإليه من أطايب ذلك الطعام ، وكما بالغ في الأكل زادت بشاشة الوزير وطلاقته ، فلما رفع الطمام استدى الوزيركانوناً فيه الد . وأحضر الحسابالذي وقع على الرجل به. وقال ، أيها السيد ، قد أراحك الله من هذا المال . وأنت في حل منه، ووالله وحق جدك « صاوات الله عليه » ليس عندى بهذا الحساب، ولا في الديوان به عير هذه النسخة ، ثم ألقاها في الكانون فاحــــــرقت ، وأفرج عنه . وأذن له في الرواح الىمنزله . وبما عظم على الناس عامة وعلى بني أمية خاصة، قضية الاستلحاق. وهي أن معاوية ِ د رضي الله عنــه » استلحق زياد بن أبيه .وجعله أحاً له ،ليتكاثر به ،ویتقوی برأنه ودهائه.

﴿ شرح كيفية الاستلحاق على وجه الاختصار ﴾

كانت معية أمزياد بنيامن بنايا العرب، ولها زوج اسمه عبيد، فاتفق أن أبا سفيان و وهو أبومعاوية \_ نزل بخار يقال له أبو مريم ، فطلب أبوسفيان منه بغيا فقال له أبو مريم : هل لك في سمية ؟ وكان أبو سفيان يعرفها ، فقال : هاتها على طول تديها ، وذفر بطنها (والذفر الصنان وتن الريح ) فاتاه بها . فوقع أبو سفيان عليها . فعملت منه بزياد . ثم وضعته على فراش زوجها عبيد ، فلمانشأ زياد تأدب وبرع ، وتقلب في الأعمال ، فولاه عمر بن الخطاب درضي الله عنه ، عملا . فاحد القيام به ، فضر بوما مجلس عمر ، وفيها كابر الصحابة ، وأبوسفيان في جملة القوم ،

فخطب زياد خفابة بليغة ، ثم يسمعوا بمثلها ، فقال عمرو بن العاص : لله در هــــذا الغلام، اوكان أبوه من قريش ، لساق العرب بعصاه ! فقال أبو سفيان : والله إني لأعرف أباه الذي وضمه في رحم أمه \_ وعنى نفسه \_ فقال له أمير المؤمنين على « عليه السلام » يا أباسفيان اسكُت ، فانك لتملم أن عمر لوسمم هذا القول منك لكان اليك سريماً ، فلما ولى « عليه السلام » الخلافة استعمل زياداً على فارس فضبطها وحيي قلاعها، وقام فيها مقاماً مرضياً ، واشتهرت كفاءته والصل الخبر بمعاوية « رضىالله عنه» فساءه أن يكون من أصحاب على « عليه السلام »رجل مثل زياد وأراده لنفسه، فكتب إليه كتاباً بمهدده، ويعرض له بولادة أ في سفيان. ويقول له: أنت أخي.فلم يلتفت إليه . وبلع الخبر أمير المؤمنين عليًا «عليهالسلام»فكتب إلى زياد إنى وليتك ما وليتك، وأنا أراك له أهلا ، وقد كانت من أبي سفيان فاتة من أماني الباطل، وكذب النفس ، لا توجب لك ميراتا ، ولاتحل له نسباً ، وإن معاوية « رضى الله عنه » يأتى الانسان من بين يديه، ومن خلفه ، وعن يمينه وعن شماله فاحذر ثم احذ والسلام.فلما قتل على« عليه السلام » جد معاوية في استصفاء مودة زياد واستالته ، وترغيبه إلى الانخراط في زمرته . فنشأ بينهما حديث ولادة أبىسفيان ، واتفقا على الاستلحاق ، وحضر شهود مجلس معاوية « رضى الله عنه ، فشهدوا بأن زيادا ولد أبي سفيان . فن جملة الشهود أبو مريم الخار ، الذي أحضر سمية إلى أبي سنيان . وكان هذا أبو مريم قد أسلم . وحسن إسلامه فقال له : بم تشهد ياأبا مريم ؛ فقال أشهد أن أبا سفيان حضر عندى ، وطلب منى بنيا ، فقلت له : ليس عندى إلا صمية . فقال : هاتها على قذرها ووضرها ، فأتيته بها ، فخلا معها ، فخرجت من عنده و إنها لتقطر منياً . فقال له زياد : مهلا يأأباصريم. فانمادعيت شاهدا ، ولم تدع شاتما ، فاستلحقه معاوية « رضى الله عنه » قالوا : وكان هذا الاستلحاق أول ماردت به أحكام الشريمة علانية ، فإن وسول الله «صلوات الله عليه » قضى بالولد الفراش ، وللماهر الحبجر . واعتذر قوم لمماوية بأذةالوا : إنما جاز استلحاق معاوية زيادا ، لأن أنكحة الجاهلية كانت أنواعاً ، فن جملتها أَن الجَمَاعة إذا جامعوا بنيا ، ثم ولدت تلك البنى . ألحَقت الولد بمن شاءت منهم . والقول في ذلك قولها؛ فلما جاء الاسلام حرم هذا النكاح ، إلا أنه أقر كل ولدعلى

نسبه إلى الأب الذى عرف به ، من أى نكاح كان ، من أنكمتهم ، ولا يغوق الاسلام بين شيء من ذلك .

قال آخرون: صدقتم فى هذا ، لكن معاوية درضى الله عنه ، توهم أن ذلك على هذا ، لكن معاوية درضى الله عنه ، توهم أن ذلك على هذه الصورة . ولم يغرق بن ما استلحق فى الجاهلية بأبي سنيان ، ولم يكن منسوباً إلا إلى عبيد ، فكان مقال زياد بن عبيد ، وبين الهمورتين بون . وقال الشاعر مشيرا إلى هذه القضية . ( وافر )

ألا أبلغ مماوية بن حرب مفلفلة عن الرجل الميانى أتنصب أن يقال أبوك عف وترضى أذيقال أبوك زان!! فأقسم أن رحمك من زياد كرحم النيل من ولد الأتان

قاقسم ان رحمك من زياد (رحم الله ال معاوية وأعضاده ، فولاه البصرة ولراحم الترابة ) ثم صار زياد من رجال معاوية وأعضاده ، فولاه البصرة وخراسان وسجستان . وأضاف إليه الهند والبحرين وهمان ، وأضاف إليه في آخر الأمر الكوفة ، وكتب زياد على كتبه : من زياد بن أبي سفيان . وكانوا قبل ذلك يقولون له : زياد بن عبيد تارة ، وتارة زياد بن عبية . ومن يتحرى الصدق يقول . زياد بن أبيه ، وكان زياد أحد الدهاة . عظيم السياسة قوى الهيبة، محيح المقل . سديلاً شهماً . فطناً ، بليناً . وكانت وفاة معاوية « رضى الله عنه في سنة ستين من الهجرة . ولما أدركته الوفاة أوصى إلى ابنه يزيد وصية تدل على عقله ولبه وخبرته بالأمور . ومعرفته بالرجال ، فلم يعمل يزيد بشيء منها ، وقد عقله ولبه وخبرته بالأمور . ومعرفته بالرجال ، فلم يعمل يزيد بشيء منها ، وقد

قالوا: لما مرض معاوية « رضى الله عنه » مرضه الذى مات فيسه دهى ابنه يزيد ، فقال له : يابنى ، إنى قد كفيتك الشد والترحال . ووطأت لك الأمور . وفقت لك الأعداء . وأخضمت لك رقاب العرب . وجمعت لك مالم يجمعه أحد . فانظر أهل الحجاز ، فانهم أصلك ؛ فاكرم من قدم عليك منهم . وتعهد من فاب، وانظر أهل العراق ، فان سألوك أن تعزل كل يوم عاملا فافعل . فان عزل عامل أيسر من أن يشهر مائة سيف . وانظر أهل الشأم . وليكونوا بطانتك ، فان رابك من عدوك شيء ، فانتصر بهم . فإذا اصبتهم فاردد أهل الشأم إلى بلادهم

ظهم إن أقاموا بها تشيرت أخلاقهم ، وإنى لمت أخاف عليك أن ينازعك في هذا الا مر إلا أربعة من قريش : الحسين بن على ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله ابن الوبير، وعبد الرحمن بن أبي بكر « رضى الله عنهم » فأما ابن عمر فرجل قد وقدته العبادة ، وإذا لم يبق أحد غيره بايمك . وأما الحسين بن على فهو رجل خفيف ، ولن يتركه أهل الد اق حتى يخرجوه فان خرج وظفرت به . فاصفح عنه . فإن له رحما ماسة . وحقاً عظيما ، وقرابة من محمد « صلوات الله عليه وسلامه » وأما ابن أبي بكر فإن رأى أصحابه صنموا شيئاً صنع مثله ، ليست له هم إلا في النساء واللهو . وأما الذي يجم لك جثوم الأسد ، ويراوغك مراوغة الثملب ، فإن أمكنته فرصة وثب . فذاك ابن الوبير . فإن هو ونب عليك فظفرت به . فقطعه إربا إدباً . واحقن دماء قومك ما استطمت .

وفى هذه الوصية دليل على ما سبق من وفور رغبته فى تدبير الملك . وشدة كلفه بالرياسة .

ثم ملك بعده ابنه يزيد . كان موفر الرغبة فى اللهو والقنص والحُر . والنداء والشعر ، وكان فصيحاً كريماً . شاعراً مفلقاً . قالوا : بدئ الشعر بملك . وخم علك . وخم علك . إشارة إلى امري القيس وإليه . فن شعره : ( يسيط )

جاءت بوجه كأن البدر برقمه نوراً على مائس كالنصن ممتدل إحدى يديها تماطيني مشمشمة خدها عصفرته صبغة الحجل ثم استبدت وقالت وهي عالمة عا تقول وشمس الراح لم تقل لا ترحلن فا أبقيت من جلدي مأستطيع به بوديع مرتحل ولا من النوم ما ألتي الخيال به ولامن النوم ما أبكي على الطلل

كانت ولايته على أصح القولين ثلات سنين وستة أشهر . فني السنة الأولى قتل الحسين بن على « عليهما السـلام » وفى السنة الىانية نهب المدينة . وأباحها ثلاثة أيام . وفى السنة الثالثة غزا الكعبة .

فنبدأ بشرح قتل الحسين « عليه السلام » .

# ﴿ شرح كيفية الحال في ذلك على وجه الاختصار ﴾

هــذه قضية لاأحب بسط القول فيها . استعظاماً لها ، واستفظاعاً ، فأنهما قضية لم يجر في الاسلام أعظم فحشاً منها . ولسمرى إن فتل أمير المؤمنين « عليه السلام » هو الطامة الكبرى . ولكن هذه القضية جرى فيها من القتل الشنيع والسي أو التمثيل ما تقشعر له الجلود . واكتفيت أيضاً عن بسط القول فيهــاً بشهرتها . فانها أشهر الطامات ، فلعن الله كل من باشرها ، وأمر بهما . ورضى بشيء منها ، ولا تقبل الله منه صرفاً ، ولاعدلا ، وجعله من ( الأُخسرين أعمالا . الذين ضـل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ! ) وجمـلة ما جرى فى ذلك أُذِّيزِيد ( لعنه الله ) لما بويع لم يكن له همَّ إلا تحصيل بيعةالحسين « رضى الله عنه » والنفر الذي حدّره أبوه منهم ، فأرسل إلى الوليد بن عتبة بن أبي سفيان . وهو يومئذ أمير المدينة ، يأمره بأخذ البيمة عليهم . فاستدعام ، ودعاه إلى البيمة ، فقال له الحسين « عليه السلام » مثلى لا يبايم سراً ، ولكن إذا احتِمع الناس نظرنا ونظرت . ثم خرج الحسين « عليه السلام » من عنده . وجمع أصحابه . وخرج من المدينة تأصداً مكة . متأبياً من بيعة يزيد ، آنهاً من الأنخراط في زمرة رعيته ، فلما استقر بمكة اتصل بأهل الكوفة تأبيه من بيمة يزيد . وكانوا يكرهون بني أمية.خصوصاً يزيد.لقبح سيرته ، ومجاهرته بالمماصي. واشتهاره بالقبائع . فراسلوا الحسين « عايــه السلام » وكتبوا إليــه الكتب ، يدعونه إلى قدوم الكوفة . ويبــذلون له النصرة على بني أميــة . واجتمعوا وتحالفوا على ذلك . وتابعوا الكتب إليـه في هذا المعنى . فأرسل إلبهم ابن ممه مسلم بن عقيل بن أبي طالب « رضى الله عنه » فلما وصل إلى الكوفة فشا الخبر إلى عبيد الله بن زياد ( لمنه الله ) وأحـله دار الخزى ! وكان يزبد قد أمره على الكوفة • حين بلغه مراسلة أهلها الحسين « عليه السلام » وكان مسلم قد النجأ الي دار هاني بن عروة « رضي الله عنه » وكان من أشراف أهـ ل الكوفة . فاستدعاه عبيد الله بن زياد . وطابه منه فأبى . فضرب وجهه بالقضيب فهشمه .

ثم أحضر مسلم بن عقيل « رضى الله عنهما » فضربت عنقه فوق القصر ، فهوى رأسه ، وأتبع جثته رأسه . وأما هانئ فأخرج إلى السوق فضربت عنقه . وفي ذلك يقول الفرزدق :

وإن كنت لاتدرين ماالموت فانظرى إلى هافيء فى السوق وابن عقيل إلى بطل قد هشم السيف وجهه وآخر بهسوى من طار قتيل ثم إن الحسين « عليه السلام » خرج من مكة ، متوجها الى الكوفة ، وهو لا يعلم بحال مسلم . فلما قرب من الكوفة علم بالحال . ولقيه فاس فأخبروه الحبر وحذروه . فلم يرجع ، وصم على الوصول إلى الكوفة ، لأمر هو أعلم به من الناس ، فأرسل ابن زياد اليه عسكرا . أميره ممر بن سعد بن أبي وقاص ، فقاتل الحسين « عليه السلام » وأصحابه ، حين التق الجمان ، فقاتل لم يشاهد أحد مثله ، حتى فنى أصحابه . و بني هو « عليه السلام » وخاصته ، فقاتلوا أهدقتال رآه الناس ثم قتل الحسين « عليه السلام » من قتل الحسين « عليه السلام » قتلة شنيمة ، ولقد ظهر منه « عليه السلام » من المصر ، والاحتساب ؛ والشمجاعة ، والورع ، والخبرة التامة با داب الحرب ، والبلاغة ، ومر . أهله وأصحابه « رضى الله عنهم » من النصر له ، والمواساة بالنفس ، وكراهية الحياة بعده ، والمقاتلة بين يدبه عن بصيرة ، مالم يشاهد مثله ، والموات الله عليه » إلى يزيد بن معاوية بدمشق . فيمل ينكت ثنايا الحسين «عليه السلام » ثم حمل النساء ورأسه « صلوات الله عليه » إلى يزيد بن معاوية بدمشق . فيمل ينكت ثنايا الحسين «عليه السلام » بالقضيب ، ثم رد نساءه إلى المدينة .

وكان قتل الحسين « عليه السلام » فى يوم عاشوراء . من سنة إحدىوستين.

# ﴿ شرح كيفية وقعة الحرة ﴾

ثم ثنى بقتال أهل مدينة سيدنا رسول الله « صلوات الله عليه وسلامه > وهي وقمة الحرة . بالحاء المفتوحة . غير معجمة .

ومبدأ الأَّ مر فيها أَنْ أَهْلُ المَّدِينَةَ كَرْهُوا خَلَافَةَ يَزِيدٍ. وَخَلَمُوهُ ،وحصروا مَنْ كَانْ بِهَا مَنْ بَنِي أُمِيةً وأَخَافُوهُمْ فأرسل بَنُو أُمِيةُ رسولاً إلى يَزِيدُ ، يَملمُهُ عَلْمُم، فلما وصل الرسول إلى يزيد وأخبره بذلك ، تَمثل : (طويل)

لقد بدلوا الحلم الذي في سجيتي 📗 فبدلت قومي غلظة بليان ! ثم مدب إليها عمرو بن سميد فأحجم عنها ، وأرسل يقول له : إنى قدضبطت لك الأمور والبلاد .وأما الآن إذ صارت دماء قريش تهراق بالصعيد ، فلاأحب أَنْ أُتُولَى ذَلِكَ . فنسدب عبيد الله بن زياد لذلك فاعتسدُر ، وقال : والله لاجمتها القاسق! أقتل ابن رسول الله « صلىالله عليه وسلم » وأغزو مدينته والكعبة؟! فندب إليها مسلم بن عقب المرى ، وكان شيخًا كبايرًا مريضًا ، إلا أنه كان أحد جبارة العرب و<sup>ل</sup>شياطينهم ، وقيل ان أباه قال له : إن غالفك أهل المدينة فارمهم بمسلم بن عقبة ، فتوجه إليها مسلم بن عقبــة ، وهو مريض ، فحاصرها من جهــة وجلس بمحرض أصحابه على القتال ، حتى فتحما ، وقتل فى ثلك الوقعــة جماعة من أعيانها · فيقال إن أبا سعيد الحُدرى « رضى الله عنه » صاحب رسول الله وسلى الله عليه وسلم وآله » خاف ، فأخذ سيفه وخرج إلى كهف هناك ، ليدخل إليه، ويمتصم به ، فتبعه بعض أهل الشأم ، فخافه أبو سـ عيد ،وسل سيفه عليه ليروعه فسل الآخر سيفه ، فلما وصل إلى أبى سعيد قال له : ( لئن بسطت يدك إلى لتقتلبي ما أنا بباسط يدى إليك لا قتلك ) فقال له الشأمي من أنت قال : أنا أبو ســميـد قال : صاحب رسول الله ؟ قال : لم . فمضى وتوكه ، ثم أباح مسلم بن عقبة المدينة كان إذا زوج ابنته لايضمن بكارتها ، ويقول : لعلها قد اقتضت في وقعة الحرة! وسمى مسلم بن عقبة مسرفا .

الكعبة عزو الكعبة ﴾

ثم ثلث يزيد بغزو الكمبة . فأمر مسلم بن عقبة بقصدها وغزوها ، بعد فراغه من أمر المدينة . فتوجه مدلم إليها ، وكان عبد الله بن الزبير بها ، وقد دعا الى نفسه ، وتبعه أهل مكة ، فات مسلم فى الطريق. واستخلف على الجيش رجلا، كان يزيد أوصاه بتأميره إن هلك . فمضى بالجيش إلى مكة وحصرها ، وبرزابن الزبير اليه فى أهل مكة . ونشبت الحرب . وقال راجز أهل الشأم :

(رجز)

خطارة مثل التنيق المزبد يرميهاأعواد هذا المسجد وبينما(١)هم في ذلك إذ ورد نعي يزيد، فرجموا .

﴿ ثُم ملك بعده ابنه معاوية بن يزيد بن معاوية ﴾

كان صبياً ضميفاً ، ملك أربعين يوماً ، وقيسل ثلاثة أشهر ، ثم قال المناس : إلى ضعفت عن أمركم ، فالتمست لكم مثل عمر بن الخطاب « رضى الله عنه » فلم أجد ، فالتمست ستة مشل أهل الشورى فلم أجد ؛ فأنتم أولى بأمركم ، فاختاروا له من أحببتم . فما كنت لأتزودها ميتاً ، وما استمتست بها حياً ، ثم دخل داره ، وقيل أياماً ومات ، وقيل : مات محموما . وليس له من الأخبار ما يؤثر .

﴿ ثُم ملك بعده مروان بن الحكم ﴾

هو مروان بن الحكم بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف .
ولما مات معاوية بن يزيد بن معاوية ملج الناس ، فأراد أهل الشأم بنى أمية ،
وأراد غيرهم عبد الله بن الزبير ، ثم غلب من رأيه فى بني أمية ، لكنهم اختلفوا
فيمن يولونه ، فمال ناس منهم إلى خالد بن يزيد بن معاوية ، وكان فصيحاً بليناً ،
وقيل إنه أصاب عمل الكيمياء ، وكان صبياً ، ومال ناس إلى مروان بن الحكم ،
لسنه وشيخوخته ، وكرهوا خالداً لصبوته . ثم بايموا مروان ، وقاد الجنود ،
وفتح مصر ، وكان يقال له : ابن الطريد ، وذلك لأن أباه الحكم ، طرده رسول
الله « صلى الله عليه وسلم » عن المدينة .

فلما ولي عثمان بن عنمان « رضى الله عنه » رده إليه ، وأنكر المسلمون ذلك منه ، فاحتج بأن رسول الله «صلى الله عليه وآله» وعده بردّه ، ورويت أحاديت وأخبار في لعنة الحكم بن العاص ، ولعنة من فى صلبه ، وضعفها قوم . وكان من أراد ذم مروان وعيبه ، يقول له يا ابن الورقاء . قالوا : وكانت الورقاء جدتهم من ذوات الرايات ، التى يستدلها على بيوت البغايا . فى الجاهلية . فلذلك كانوا يذمون بها ، وكان مروان حين بويع قد تزوج أم خالد . زوجة يزيد بن معاوية . ليصغر

<sup>(</sup>١) الزيادة من المصحح.

بذلك شأن خالد ، فيسقط عن درجة الخلافة ، فدخل خالد يوماً على مروان ، فقال له مروان : يا ابن الرطبة ، ونسبه إلى الحقق ، ليصغر أمره عند أهل الشأم . فيجل خالد ، ودخل على أمه . وأخبرها بما قال له مروان . فقالت : لا يعلمن أحد أنك أعلمتنى ، وأنا أكفيك . ثم إن مروان نام عندها ليلة ، فوضمت على وجهه وسادة ، ولم ترفعها حتى مات ، وأراد ابنه عبدالملك أن يقتلها ، فقيل له يتحدث الناس أن أباك قتلته امرأة ، فتركها . وكانت ولاية مروان تسمة أشهر وبعض شهر ، وذلك تأويل قول أمير المؤمنين : « إن له إمرأة كلمقة الكلب أنهه ».

# ﴿ شرح كيفية ذلك على وجه الاختصار ﴾

لما هدأت الثننة بعد قتل الحسين « عليه السلام » وهلك بزيد بن معاوية . اجتمع ناس من أهل الكوفة ، وندموا على خذلانهم الحسين د عليه السلام » ومقاتلتهم له ، ونصرهم لقتلته بعد إرسالهم إليه ، واستدعائهم منه القدوم عليهم ، وبذلهم له النصر . وتابوا من ذلك ، فسموا التو ابين . ثم إنهم تحالفوا على بذل نهومهم وأموالهم في الطلب بثأره ، ومقاتلة قتلته . وإقرار الحق مقره ، في رجل من آل بيت نبيهم « صلوات الله عليه وسلامه » وأمروا عليهم رجلامهم ، يقال له سليان بن صرد « رضى الله عنه » فكاتب الشيمة الأمصار ، يندبهم إلى ذلك ، فأجابوه بالمواقدة والمسارعة . ثم ظهر في تلك الأيام الختار بن عبيد الثقني . وكان رجلا شريفا في تفسه ، عالى الحمة . كرياً . فدعا إلى محمد بن على بن أبى طالب وعليه السلام » وهو المعروف بابن الحنية ، وكانت تلك الأيام أيام أيام قام نن . وذلك أن مروان كان خليفة بالشام ومصر ، مبايم ، مده الجنود والسلاح ، وعبد الله أبى عبيد بالكوفة ، ومعه الناس والجنود والسلاح ، وقد أخر ج أمير الكوفة أبى عبيد بالكوفة ، ومعه الناس والجنود والسلاح ، وقد أخر ج أمير الكوفة علم ، وصار هو أميرها ، يدعو إلى محمد بالخنفية .

ثم إن المختار قويت شوكـته ـ ففتك بقتلة الحسين ، فضرب عنق عمر بن سعدوابنه، وقال : هذا بالحسين وابنه علىّ ـ ووالله لو قتلت به ثلثي قريش ماوفوا بأنمله من أنامله : ثم إن مروان أرسل عبيدالله بن زياد في جيش كثيف ، فأرسل إليه المختار إبراهيم بن مالك الاشتر . فقتله بنواحي الموصل ، وأرسل برأسه إلى المختار ، فألتي في القصر ، فقيل إن حية دقيقة تخطت رءوس القتلي ، ودخلت في فم عبدالله ، فخرجت من منخره ، ثم دخلت في منخره ، نخرجت من فيه ، فعلت ذلك مراراً ، ثم إن عبد الله بن الربير أرسل أخاه مصمباً ركان شجاعاً \_ إلى المختار فقتله ، ومات مروان بن الحريم في سنة خس وستين ، وبويم ابنه عد الملك.

#### (ثم ملك ابنه عبدالملك بن مروان )

كان عبد الملك لبيباً ، عاقلا . عالماً ، ملكا ، جباراً قوي الهيبة . شديد السياسة حسن التدبير للدنيا . في أيامه نقل الدبوان من القارسية إلى العربية ، واخترعت سيافة المستمرين . وهو أول من نهى الرعبة عن كثرة الحديث بحضرة الخلفاء ومراجمتهم ، وكانوا يتجرءون عليهم ، وقد تقدم شرح ذلك . وهو الذي سلط الحجاج بن يوسف على الناس ، وغزا الكعبة ، وقتل عبد الله بن الربير ، وأخاه مصعباً من قبل ،

ومن ظريف ما وقع فى ذلك أن عبد الملك لما أرسل يزيد بن معاوية الجيش، لقتال أهل المدينة ، وغزو الكعبة ، امتمض عبد الملك من ذلك غاية الامتماض ، وقال : ليت الساء انطبقت على الأرض ! فلما صار خليفة فعل ذلك وأشد منه . فانه أرسل الحجاج لحصار ابن الزبير وغزو مكة ، وكان عبد الملك قبل الخلافة أحد فقهاء المدينة . وكان يسمى همامة المسجد ، لمداومته تلاوة القرآن ، فلما مات أوه . وبشر بالخلافة ، أطبق المصحف . وقال : (هذا فراق بينى وبينك ) وتصدى لامور الدنيا ، وقبل إنه قال يوما لسعيد بن المسيب : ياسعيد ، قد صرت أقمل الخير . فلا أسر به وأصنع الشر . فلا أساء به . فقال له سعيد بن المسبب : الأن تكامل فيك موت القلب

في أيامه فتل عبدالله بن الربير وأخوه مصعب أمير العراق

قاماً عبد الله بن الربير قانه كان قد اعتصم بمكن، وبايمه أهل الحجاز ، وأهل العراق ، وكان عظيم الشح . فلذلك لم يتم أمره . فارسل الحجاج إليه فحاصره بمكة

وري الكعبة بالمنجيق وحاربه ، وخذله أهله وأصحابه ، فدخل على أمه وقال لها : يا أمت ، قد خذلى الناس حتى ولدى وأهلى ، ولم يبق معى غير تعريسير ومن ليس عنده أكثر من صبر ساعة . والقوم يسطونى ما أردت من الدنيا ، فا رأيك ؟ فقالت له : أنت أعلم بنفسك ، إن كنت تعلم أنك علىحق فامض لشأنك ولا تمكن من رقبتك غلمان بنى أمية ، وإن كنت إنما أردت الدنيا، فبئس المبعد أنت ! أهلكك نفسك ومن ممك ، وكم خلودك في الدنيا ؛ القتل أحسن . فقال : يا أمت إنى أخاف إن قتلونى أن يمثلوا في . قالت : يا بنى ، إن السامة لا يضرها سلخها بعد ذبحها ، وما زالت تحرضه بهذا وأشباهه حتى خرج ، فصمم على المناجزة فقتل . وأرسل الحجاج بالبشارة إلى عبد الملك ، وكان ذلك سنة ثلاث وسبمين.

وأما أخوه مصمب بن الزبير أمير العراق . فكان شجاعاً ، جيلا ، جليل القدر عمدها ، تزوج سكينة بنت الحسن « عليه السلام» وعائشة بنت طلحة ، وجمعها في داره وكانتا من أعظم النساء قدرا ومالا وجالا . فقال عبد الملك يو ما لجلسائه من أشجع الناس من جع في داره ين عائشة بنت طلحة . وسكينة بنت الحسين « يمني مصمباً » ثم تجهز عبد الملك نقال مصعب ، ودع زوجته عاتكة بنت يزيد بن معاوية فلما ودعها بكت فبكي جواريها لبكائها. فقال عبد الملك : قاتل الله كثير عزة اكانه شاهد هذا حين قال: (الطويل)

إذا ما أراد الغزو لم يُن همه حصان عليها نظم در يزينها نهته فلما لم تر النهي نافعاً بكت فبكي بما شجاها قطينها ثم ثار إلى حرب مصب ، فالتقيا بأرض دجبل . فاقتتلوا قتالا شديداً.وقتل مصعب ، وذلك فى سنة إحدى وسبعين .

وكان عبد الملك أديبًا ذَكِيًا فاضلاً. قال الشعبى: ما ذاكرت أحداً إلاوجدت لى الفضل عليه ، إلا عبد الملك بن مرران ، فالى ما ذاكرته حديثًا إلا زادنى فيه. ولا شعراً إلا زادى فيه .

وقيل لعبد الملك : لقد أُسرع اليك الشيب . قال : شيبني صـ مود المنابر ،

والحوف من اللحن . وكان اللحن عنده في غاية القبع . ومن آرائه ما أشار به وهو صبى " ـ على مسلم بن عقبة المرى ، حين أرسله يزيد بن معاوية لقتال أهل لمدينة ، فوصلها و بنو أمية محاصرون بها ، ثم أخرجوا ، فلما لقيهم مسم بن عقبة أستشار بعبد الملك بن مروان ، وكان حدًا ، فقال له : الرأى أن تسير بمن معك ، فاذا انتهيت الى أدنى نخلها نزلت ، فاستظل الناس في ظله ، وأ كلوا من صفوه ، فاذا أصبحت مضيت ، وتركت المدينة على اليسار ثم درت بها حتى تأتيهم من قبل المرة مشرة ، ثم تستقبل القوم ، فاذا استقبلتهم \_ وقد طلمت الشمس عليهم \_ ظلمت بين أكتاف أصحابك ، فلا تؤذيهم ، بل يصيب أهل المدينة أذاها ، ويرون من ائتلاف بيضكم ، وأسنة رماحكم ، وسيوفكم ودرومكم ، مالا ترونه أنتم ، ماداموا مغربين ، ثم قاتلهم واستمن بالله ، وقال عبد الملك يوماً لجلسائه : ما ماداموا مغربين ، ثم قاتلهم واستمن بالله ، وقال عبد الملك يوماً لجلسائه : ما

أهيم بدعد ما حييت . فان أمت فوا حربا عمن يهيم بها بعدى قالوا : معنى حيداً . قالوا : معنى حيداً . قالوا : معنى حيداً . قالوا : صدقت . قال : فكيفكان ينبغي أن يقول ؟ فقال رجل مهم : كان ينبغي أن يقول : فقال رجل مهم : كان ينبغي أن يقول :

أَهُم بدعد ما حييت ؛ فان أمت الوكل بدعد من يهيم بها بعدى . قال عبد الملك : هــذا ميت ديوث . قالوا : فكيف ينبغى أن يكون ؟ قال كان ينبغى أن يقول :

أهيم بدعد ما حييت ، فان أمت فلا صلحت دعد لذى خلة بعدى ! قالوا : أنت « يا أميرالمؤمنين » أشعرالثلاثة . ولمااشتد مرضه قال أصعدونى على شرف ، فأصعدوه إلى موضع عال . فجـ على يتنسم الهواء ثم قال : يادنيا ما أطيبك ! إن طويلك لة صير ! وان كثيرك لحقير : وان كنامنك المي غرور ! وتحثل مهذين البيتين :

إن تناقش يكن نقاشك يارب عذابا ، لاطوق لى بالمذاب ! أو تجاوز فأنت رب صفوح عن مسىء ذفوبه كالتراب ! ولما مات صلى عليه ابنه الوليد ، فتمثل هشام ابنه الآخر : (طويل)

ف كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدما ! فقال له الوليد : اسكت فأنت تتكلم بلسان شيطان . ألا قلت كماقال الآخر : ( طويل )

إذا سيد منا مضى قام سيد قثول لما قال الكرام فعول !
وأوصى عبدالملك بن مروان أخاه عبد العزيز ، حين مضى الى مصر أميراً
عليها. فقال له ابسط بشرك، وألن كنفك، وآثر الرفق فى الأمور . فأنه أبلغ بك ،
وانظر حاجبك : فليكن من خير أهلك . فأنه وجهك ولسانك ، ولا يقفن أحد
ببابك إلا أعلمك مكانه ، لتكون أنت الذى تأذن له أو ترده . وإذا خرجت إلى
ببابك فابداً بالسلام . يأنسوا بك ، وتثبت في قلوبهم عبتك ، واذا انتهى إليك
مشكل فاستظهر عليه بالمشاورة . فامها تفتح مغاليق الامور . وإذا سخطت على
أحد فأخر عقوبته ، فانك على المقوبة بعد التوقف عنه . أقدر منك على ودها
بعد إمضائها ، وكانت وفاته سنة ست وعانين.

## ﴿ ثُم ملك ابنه الوليد ﴾

كان الوليد من أفضل خلفائهم سيرة عند أهل النام ، بنى الجوامع : جامع دمسق . وجامع المدينة « على ساكنها أفضل السلام » والمسجد الاقصى ، وأعلى المجذمين . ومنعهم من سؤال الناس . وأعطى كل مقمد خادماً . وكان ضرير قائداً . وفتح فى خلافته فتوحاً عظاماً . منها الابدلس . وكاشفر . والهند . وكان شديد الكاف بالمهارات والابنية . واتخاذ المسانع والضباع ، وكان الناس بلتقون فى زمانه فيسأل بعضهم بعضاً عن الابنية والمهارات . وكان أخوه سليان يحب الطمام والنكاح ، فكان الناس في خلافته إذا التقوا ، سأل بعضهم بعضاعن الطمام والنكاح . وكان عبد العزيز صاحب عبادة وتلاوة فكان الباس إذ تلاقوا فى أيامه . وكان عمر بن عبد العزيز صاحب عبادة وتلاوة فكان الباس إذ تلاقوا فى أيامه . سأل بعضهم بعضا : ماوردك الليلة ؟ وكم تحفظ من القرآن ؟ وكم تقوم من الشهر ؟ وهدنما من خواص الملك التى نقدم شرحها ، وكان لحاناً : لا يحسن النحو . وهدنما من خواص الملك التى نقدم شرحها ، وكان لحاناً : لا يحسن النحو . فدخل عليه بوماً بعض الاعراب . فتة ب إليه بقرابة بينه وبينه . فقال البعض من ختنك ؟ وفتح النون ، فظن الاعرابي أنه يسأل عن المختان . فقال : بعض من ختنك ؟ وفتح النون ، فظن الاعرابي أنه يسأل عن المختان . فقال : بعض

الاطباء . فقال له سليمان أخوه : انما يقول لك « أمــير المؤمنين » من ختنك ؟ وضم سليمان النون : فقال الاعرابى : نم ختنى فلان ، وذكر قرابته .

وعاتبه أبوه عبد الملك على اللحن ، وقال له : إنه لا يلى العرب إلا من بحسن كلامهم ، فدخـل الوليد بيتاً . وأخـذ ممه جماعة من علماء النحو ، وأقام مدة يشتغل فيـه ، فخرج أجهل بما كان يوم دخوله . فلما بلع ذلك عبد الملك قال : قد أعذر .

## ﴿ ثُم ملك بعده أخوه سليان بن عبد الملك ﴾

كانت أيامه ذات فتوح متوالية . وكان غيوراً شديد الفـــيرة ، وكان نهماً . فيقال إن الطباخ كان يأتيه بالشواء ، فلا يصبر حتى يبرد ، فيأخــــذه بكه . وكان فصيحاً بليغاً .

#### ﴿ وهاهنا موضع حَكَايةٌ ﴾

(قال الأصمى ) كنت مرة أفاوض هرون الرشيد ، فجرى حديث أصحاب النهم ، فقلت : كان سلبان بن عبدالملك شديدالنهم ، وكان إذا أناه الطباخ بشواء تلقاه فأخذه بأكامه ، فقال الرشيد : ما أعلمك ديا أصمى ، بأخبار الناس ؛ لقد اعترضت منذ أيام جباب سلبان ، فوجدت أثر الدهن في أكامها ، فظننته طبيباً ، قال الأصمى : ثم أمر لي بجبة منها ، وقيسل إن سلبان ابس يوماً حلة خضراء ، وعمامة خضراء ، ونظر في المرآة فقال : أنا الملك الفتى . ثم نظرت إليه جاربة من جواربه ، فقال : ما تنظرين ؛ قالت :

أنت نم المتاع لوكنت تبقى غير أن لا بقاء للانسان ا ليس فيا علمته فيك عيب كان فى الناس غير أنك فان ا فلم تمض الا جمة واحدة حنى مات وكانت وفاته في سنة تسع وتسعين فج ثم ملك بمده عمر بن عبد العزيز بن صروان ﴾

لما مرض سلمان بن عبد الملك مرضته التي مات فيها ، عزم على أن يبايع ببعض أولاده ، فنهاه بعض أصحابه . وقال له ، يا أمبر المؤمنين » إنه مما يحفظ الخليفة في قبره أن يستحفظ على الناس رجلا صالحاً . فقال سلمان : أستخير الله وأفسل . ثم استفاره فى حمر بن عبد العزيز ، فأشاروا عليه به ، وألنى عليه خيراً ، فكتب سليان عهده إلى حمر بن عبد العزيز ، وختمه ، ودعا أهل بيته ، وقال : بايموا لمن قد عهدت إليه فى هذا الكتاب ، ولم يملهم به ، فبايموا ، ثم لما مات جمهم ذلك الرجل الذى أشار عليه بسر بن عبد العزيز ، وقد كثم موت سليان عنهم ، وقال لم بايمواصرة أخرى ، فبايموا ، فلما علم أنه قد أحكم الأمر ، أعلمهم عوت سليان .

وكان عربن عبد العزيز من خيار الخلفاء ، عالماً ، زاهداً ، عابداً ، تقياً ، ورعاً ، سارسيرة مرضية ، ومغي عيداً ، هو الذي قطع السبّ عن أمير المؤمنين « صلحات الله عليه وسلامه » وكان بنو أمية يسبونه على المنابر ، قال عمر بن عبد العزيز تن مروان يمر في خطبته بهذا ها هذاً ، حتى إذا وصل إلى ذكر أمير المؤمنين على « عليه السلام » تتمتع ، قال : فقلت له ذلك . فقال : يا بني " ، أدرك هدا من ؟ قلت : نم . قال : يا بني " ، اعلم أن الموام لو عرفوا من على بن أبى طالب ما نمرفه نحن ، لتفرقوا عنا إلى ولده . فلما ولى عمر بن عبد العزيز الخلافة قطع السبّ ، وجعل مكانه قوله تعالى : ( إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإبتاء ذى القرى ، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ، يأمر بالعدل والاحسان وإبتاء ذى القراء على ذلك . فن مدحه على ذلك كثير يعظم لعلم تذكرون ) . ومدحه الشعراء على ذلك . فن مدحه على ذلك كثير وقوله :

برياً ، ولم تتبع مقالة مجرم وليت فلم تشتم علياً ، ولم تخف فعلت، فأضحى راضياً كل مسلم وقلت فصدقت الذى قلت بالذى وأبدت لك الدنيا بخد ومعصم وقد لبست لبس الهلوك ثيابها وتبسم عن مشـل الجمان المنظم وتومض أحيانا بمين مريضة سقتك مدوقاً من سمام وعلقم فأعرضت عنها مشمئزاً كأنما وقد كنت منها في جبال أرومها ومن بحرها في زاخرالسيل مفعم ورثاه الشريف الرضى الموسوى" بقوله : (خفيف) يا ابن عبد العزيز لو بكت العيـــن فتى من أمية لبكيتك أنت أنقلة تنا من السب والشتسم فلو أمكن الجزاء جزيتك

غمير أنى أقول إنك قد طبــــت وإن لم يطب ولم يزك بيتك دير سممان لاعدتك الغوادى خير ميت من آل مروان ميتك وإليه الاشارة بقولهم الأشج والناقص أعدلا بني مروان .

وسيجيءذلك الناقص فيما بعد ، إن شاء الله تمالى . وكانت وفاته بدير سممان في سنة إحدى ومائة .

﴿ ثُم ملك بعده يزيد بن عبد الملك ﴾

كان خليع بنى أمية ، شغف بجاريتين : اسم إحداها سلامة، واسم الأُخرى حبابة ، فقطع معهم زمانه، ، قالوا فغنت يوماً حبابة : (كامل )

بين التراقى واللهاة حرارة ما تطمنن ولا تسوغ فتبرد

فأهوى بزيد بن عبد الملك ليطير ، فقالت : « يا أمير المؤمنين »لنافيك حاجة ، فقال : والله لأطير ن . قالت : فعلى من تدعو الامة قال : عليك . وقبل يدها ، نفرج بمن خدمه وهو يقول : سخنت عينك فنا أسخنك ا فنظر إلى هذا وإلى أبيسه عبد الملك ، حين خرج إلى قتال مصعب بن الزبير ، وصدته عاتكة بنت يزيد بن مماوية ، فلم يلتفت إليها ، واستدهد بذينك البيتين ، وقد سبق شرح ذلك فى ترجمة عبد الملك بن مروان . ولم تكن دولة يزيد طائلة ولا وقع فيها من القتوح والوقائم ما تحسن حكايته . وكانت وفاته فى سنة خس ومائة عشقاً وصباة .

﴿ ثُم ملك بعده أخوه هشام بن عبد الملك ﴾

كان هشام بخيلا: شديد البخل، إلا أنه كان غزير العقل، عنيفاً، امتدت أيامه، وجرى فيها وقائم، فمن وقائمها الشهيرة قتل زيد بن على بن الحسين بن على ابن أبي طالب « عليه السلام »

﴿ شرح مقل زيد بن على بن الحسين إمام الزيدية « رضى الله عنه » ﴾

كَان زيد من عظاء أهل البيت «عليهم السلام » علماً وزهداً ، وورعا ، وشجاعة وديناً وكرماً ، وكان دائمًا محدث نفسه بالخلافة ،ويرى أنه أهم لذلك، وما زال هذا المعنى يتردد في نفسه ، ويظهر على صفحات وجهه ، وفلتات لسانه، "حيى كانت أيام هشام بن عبد الملك فاتهمه بوديعة غالد بن عبد الله القسرى ، أمير الكوفة ، فحمله إلى يوسف بن عمر ، أميرها فى ذلك العصر ، فاستحلفه أن ما لخالدعنده مالا، وخلى سبيله ، غرج ليتوجه إلى المدينة،فتبعه أهل|اكوفة، وقالوا له : أين تذهب (يرحك الله ) وممك مائة ألف سيف، نضربها دونك ، وليس عندنا من بني أمية إلا تهر قليل ، لوأن قبيلة واحمدة منا صمدت لهم لكنمهم باذن آله ، ورغبوه بهذا وأمثاله ، فقال لهم : ياقوم ، إنىأخاف غدركم، ة نكم فعلتم مجدى الحمين « عليه السلام»مافعلتم ، وأبي عليهم، فقالوا: نناشدك الله إلا مارجمت ونحن نبذل أنفسنا دونك ونعطيك من الاعان والمهودوالمواثيق ما تثق به ، فانا نرجو أن تكون المنصور ، وأن يكون هذا الرمان الذي يهلك فيه بنى أميــة، فلم يزالوا به حتى ردوه، فلما رجع إلى الكوفة أقبِلت الشيعة نختلف اليه، يبايعونه، حتى أحصى ديوانه خمسة عشر ألفاً من أهل الكوفة، سوى أهل المدان . والبصرة، وواسط ، والموصل ، وأهل خرسان ، والري ، وجرجان . وُالجزيرة وأقاموا بالكوفة شهوراً .ثم لما تم الأمر اربد ، وخفقت الالوية علىرأسه قال: الحمد لله الذي أكمل لى ديني، والله انبي كنت أستحيى من رسول الله( صلى الله عليه وسلم ) أن أرد عليه الحوض غداً ،ولم آمر فى أمته بمعروف ولم أمعن منكر؛ فلما الجنَّمع الناس مع زيد أظهر أمره ونابذ منخالفه، فجمع له يوسف بن عمر جموعاً وبرز إليه وعبي كل منهما أصحابه والتقى الفريقان ، وجرى بينهم فتال شديد . فتفرق أصحاب زيد عنه ، وخذلوه ، فبقى في شر ذمة يسيرة ، فأبل هــو « رضى الله عنه » بلاء حسنا ، وقاتل فتالا شديداً ، فجاء سهم ، فأصاب جبينه ، فطاب حداداً ، فنزع السهم من جبينه ، فكانت فيه نفسه فمات « رضى الله عنه » من ساعته ، فحفر له أصحأبه في ساقية ، ودفنوه فيها ، وأجروا الماء على قبره ، خوة أن يمثلوا به ، فلما استظهر يوسف بن عمر ، أمير الكوفة . تطلب قبر زيد، فلم يعرفه ، فدله عليه بعض العبيد فنبشه ، وأُخرجه فصلبه ، فبتى مدة مصلوبا ، ثم أُحرق وذري رماده فى القرات « رضى الله عنه ، وسلم عليه » ولمن ظالميه وغاصبيه حقه ، فلقد مضى شهيداً مظلوماً . وفيأيامه أنبئت دعاة بن المباسفي البلاد الشرقية . وتحركت الشيمة خفية ،وغوت جنود هشام الترك بما وراء النهر . وكانت لجنوده الغلبة ، ثم بعد ذلكقتل خاقان

# ﴿ ثُم ملك بعده الوليد بن يزيد بن عبد الملك ﴾

كان من فتيان بنى أمية ، وظرفائهم ، وشجمانهم ، وأجوادهم ، وأشدائهم ، منهمكا في اللهو والشرب ؛ وسماع الغناه ، وكان شاعراً محسنا ، له أشعار حسنة ، في العتاب والغزل ، ووصف الحمر ، فمن جيد شعره ما كتبه إلى هشام بن عبد الملك ، وقد عـزم على خلعه ، وكان هشام لما رأى استهتار الوليد بالمعاصى ، وعكوفه على اللذات ، طمع في الحملافة لا بنه ، وأراده على أن يخلع نفسه ، وتناوله ، بلسانه ، وتهدده . فكتب إليه الوليد بن يزيد : (طويل)

كفرت يدا من منم لو شكرتها جزاك بها الرحمن ذو الفضل والمن رأيتك تبنى جاهداً في قطيعتى ولوكنت ذاحزم لهدمت ما تبنى أراك على الباقين تجنى ضغينة فياويجهم إلى متمن شر ماتجنى كأنى بهم بوما وأكثر قولهم: ألاليتأنا حين \_ ياليت \_ لايننى وقد مرق الناس معانيه وأودعوها أشعارهم . فمن سرق معانية أبونواس أخذ معانيه في وصف الحرر .

(ومما يحكي عن الوليد بن يزيد ) أنه استفتح فألا فى المصحف، فخرج ( واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد ) فألقاه، ورماه بسهام. وقال: ( وافر ) "مهددنى بجبار عنيد نم أنا ذاك جبار عنيد إذاماجئت ربك يوم بعث فقل يارب خرقنى الوليد

(فلم يلبث بمد هذا إلا يسيراً حتى قتل ) . وكان السبب فى قتله أنه كان قبل الخسلافة على ما وصفنا من اللهو والشرب ، وانتهاك حرمات الله « عز وجل » فلما أفضت إليه الخلافة لم يزدد إلاانهماكافى اللذات ، واستهتاراً بالمماصى ، وضم إلى ذلك ما ارتكبه من إغضاب أكابراً هله ، والاساءة إليهم ، وتنفيره ، فاجتمعوا عليه من أعيان رعيته ، وهجموا عليه وقتلوه ، وكان المتولى لذلك يزيد بن الوليد ابن عبد الملك ، وذلك فى سنة ست وعشرين ومائة .

﴿ ثُم ملك بعده يزيد بن الوليد بن عبد الملك ﴾

كان يظهر التنسك ، وكان يقال إنه قدرى ، وسمى الناقص ، لأنه نقص من

أعطيات أهل الحجاز ماكان قد زادهم الوليد بن يزيد بن عبد الملك ، فسمى الناقص، لهذا السبب . ولما بويع بالحلافة خطب الناس ، وقال لهم كلاما حسناً ، أفا مثبتة هاهنا لحسنه . خطبهم وذكر الوليد بن يزيد والحاده ، وقال : سيرته كانت خبيئة . وكان منتهكا لحرمات الله ، فقتلته ، ثم قال : أيها الناس إن لديم على الأأضع حجراً على حجر ، ولا لبنة على لبنة ، ولا أكرى نهراً . ولا أكرز مالا ، ولا أنقل مالا من بلد ؛ حتى أسد ثفره ، وخصاصة أهله ، بما يفنيهم ، فما فضل منه نقلته إلى البلد الآخر الذي يليه ولا أغلق بابي دونكم ، ولكم أعطياتكم في كل سنة . البلد الآخر الذي يليه ولا أغلق بابي دونكم ، ولكم أعطياتكم في كل سنة . وأرزافكم كل شهر ؛ حتى يكون أقساكم كأدناكم ، فان وفيت لكم بما قات فعليكم بالسمع والطاعة وحسن الموازرة ، وإن لم أف فلكم أن تخلموني ، إلا فعليكم بالسمع والطاعة وحسن الموازرة ، وإن لم أف فلكم أن تخلموني ، إلا فعليكم وأردتم أن تبايسوه ، فأنا أول من يبايمه ممكم ، إنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ،

أقول إن هذا الكلام حسن بالنسبة الى ذلك الزمان ؟ وإلى اصطلاح أهله ، فان هذه الشرائط هي التي كانت معتبرة عندهم . في استحقاق الرياسة ، فأما في هذا المصر ، فلو افتخر ملك من الملوك بانه لا يكري نهراً ، ولا يضم حجراً على حجر، أو ندب رعيته إلى تمليك غيره ، المد سفيها، ولو كان جديراً في اصطلاحهم بأن عليك غيره

وفي تلك الأيام شرع حبل بني أمية يضرب، وشرعت الدولة المباسية تنبع . وانبعثت الدعاة في الامصار ، وكانت وفاته في سنة ست وعشرين ومائة ﴿ ثم ملك بعده أخوه ابراهيم بن الوليد بن عبد الملك بن مروان ﴾

كأنت تلك الايام أيام فتن ، وكأن حبل بنى أمية قد اضطرب ، فلمامات يزيد ابن الوليد بن عبد الملك . بويع أخوه إبراهيم بيمة لم تكن بطائل فكان ناس يسلمون عليه بالخلافة ، وناس بالامارة ، وناس رعا لا يسلمون عليه بواحسدة منها، واضطرب أمره ، فكث سبمين يوماً ، وسار اليه مروان محد بن مروان فلمه ، و بويع له بالخلافة . وجلس على سرير المملكة ، وذلك بمد حروب وفنن و وقائع يشيب منها الطفل.

### ﴿ ثُم ملك بعده مروان بن عجد بن مروان ﴾

هو آخر خلفاء بنى أمية ، وعنه انتقات الدولة إلى بنى العباس ، ويقال له الجعدي ، ويقال له الحمار ، وإنما لقب بالحمار .. قالوا \_ لصبره فى الحموب ، وكان شجاعاً ، صاحب دهاء ومكر ، وكانت أيامه أيام فتن ، وهرج وسرج ، ولم تطل أيامه ، حتى هزمته الجيوش العباسية ، وتبعته إلى بلاد مصر ، فقتل بقرية اسمها بوصير ، من قرى الصميد ، وذلك سنة اثنين وثلاثين ومائة . فى أيامه خرج عبد فه بن معاوية ، بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب .

### ﴿ شرح كيفية الحال في ذلك على سبيل الاختصار ﴾

لما اضطرب حبل بنى أمية ، وبويع مروان ، ثارت القتن بين الناس ، واختلفت كلتهم ، فكل يرى رأيا . ويذهب مذهباً ، وكان بالكوفة رجل من ولد جعفر الطيار « عليه السلام » اسمه عبد الله بن معاوية ، بن عبد الله بن جعفر ابن أبى طالب ، وكان ناضلا شاعراً ، فدثتد تفسه بالأص ؛ ورأى أهل الكوفة اختلاف الأمور بدمشق ، واضطراب حبل بني أمية ، فضروا إلى هذا . عبد الله \_ وبايعوه ، واجتمعوا حوله خلائق ، فبرز إليهم أمير الكوفة يومثذ ، فقاتلهم عن معه ، وتصابر النريقان مدة . فني آخر الأص طلب أهل الكوفة . لأ نفسهم ولمبد الله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر . الأمان ، من أمير الكوفة ، ليتوجهوا أبن شاءوا من بلاد الله ، وكان أمير الكوفة ومن معه قد معاوا من القتال ، فأعظام الأمان ، فتوجه عبد الله إلى المدائن ، وعبر دجلة ، وغلب على حلوان وما قاربها ، ثم توجه إلى بلاد العجم ، فغلب على تلك الجبال ، وهمذان وأصفهان والرى ، قاربها ، ثم توجه إلى بلاد العجم ، فغلب على ذلك مدة .

وكان أبو مُسلم الخراساني قد قويت شوكته . فسار إلى هـذا \_ عبد الله \_ فقتله ، ثم أظهر الدولة العباسية . ثم ظهرت الدولة العباسية ، واشتهرت دعوتها ، ﴿ ذكر انتقال الملك من بني أمية إلى بني العباس ﴾

لابد قبل الخوض فى ذلك من مقدمة ، يشرح فيها ابتداء أمر أبى مسلم الخراسانى ، فأنه رجل الدولة ، وصاحب الدعوة . وعلى يده كان الفتح . (٧ – ف)

# ﴿ شرح ابتداء أمر أبى مسلم الخراسانى ونسبه ﴾

أما نسبه فقيه اختلاف كثير ، لا فائدة في استقصاء القول فيه . فقيل هو حر من ولد بزرجهر ، وانه ولد باصفهان ، ونقأ بالكوفة ، فاتصل بابراهيم الامام ، بن عمد بن على ، بن عبد بن العباس ، فغيراسمه ، وكناه بأبي مسلم . وثقفه وفقية ، حتى كان منه ما كان .

وقيل هو عبد ، تنقل في الرق . حتى وصل إلى إبراهيم الامام ، فلما رآه أعجبه سمته وعقله ، فابتاعه من مولاه ، وثقفه وفهمه ، وصار يرسله إلى شيمته . وأصحاب دعوته بخراسان ، وما زال على ذلك حتى كان من الأمر ما كان .

وأما هو . فانه لما قويت شوكته ادعى أنه ابن سليط بن عبد الله بن العباس . ولهذا « سليط » خبر هذا موضع شرحه ، على سبيل الاختصار .

كان لعبد الله بن عباس جارية ، فوقع عليها سرة من المرات ، ثم اعترالها مدة فاستنكحهاعبداً فوطنها فولدت منه غلاماً سمته سليطاً ، ثم الصفته بعبد الله بن العباس ، وأنكره عبد الله ، ولم يسترف به . ونشأ سليطوهو أكره الخلق إلى عبد الله بن عباس ، فلما مات عبد الله نازع سليط ورثته في ميراله ؟ وأعب ذلك بني أمية ، ليفضوا من على بن عبد الله بن عباس ، فأعانوه ، وأوصوا قاضى دمشق في الباطن ، فمال إليه في الحكم ، وحكم له بالميراث ، وجرت في ذلك خطوب ، ليسهذا موضماً لشرحها ، فادعى أبو مسلم \_ حين قويت شوكته \_ أنه من ولد هذا « سليط » ثم ترسل أبو مسلم لا براهيم الأمام إلى خراسان ، ودعا إليه مرا وها زال على ذلك حتى ظهرت الدعوة ، وتم الأمر .

﴿ مقدمة أخرى قبل الحُوض فيها ﴾ قال الله تمالى : ( و تلك الأيام نداولها بين الناس )

وعزى بعض الحكماء بعض المـلوك عن مملكة خرجت عنه ، فقال : لو بقيت لفيرك لمـا وصلت إليك .

واعلم ــ علمت الخمنير ــ أن هذه دولة من كبار الدول ، ساست العالم سياسة ممزوجة بالدين والملك ، فكان أخيار الناسوصلحاؤهم يطيعونها تديناً ، والباقون يطيعونها رهبة أو رغبة ، ثم مكنت فيها الخلافة والملك حدود سمائة سنة . ثم طرأت عليها دول ، كدولة بنى بويه ، وكانت عظمتها كما علمت ، وفيها حكيشهم و فلهم ، عضد الدولة « فناخسرو » وكدولة بنى سلجوق ، وفيها مثل «طغر لبك » وكالدولة الخوارز مشاهية ، وفيها مثل «علاء الدين » وجريدة عسكره مشتملة على أربعائة الف مقاتل ، وكدولة القاطميين عصر ، وقد وجهوا عسكراً محبة عبد من عبيدهم \_ اسمه جوهر \_ لم يو عسكراً كثف منه ، حتى قال فيه شاعرهم وهو محد بن هائي المغربي :

فلا عسكر من قبل عسكر جوهر: "نخب المطايا فيه عشراً وتوضع . وكخوارج خرجوا في أثنائها . مجموع كثيرة ، وحشور عظيمة كل ذلكولم يزل ملكهم، ولم تقو دولة على إزالة ملكهم ، ومحو أثرهم ، بلكان الملك من هؤ لاء المذكورين يجمع ويحتشد ، ويجر العساكر العظيمة، حتى يصل إلىبغداد فاذا وصل النمس الحضور بين يدى الخليفة ، فاذا حضر قبل الارض بين بديه ، وكان قصارى ما يشمناه أن يوليه الخليفة ويمقد له لواء ، ويخلم عليه . فاذا فعل الخليفة ذلك، قبل الملك الأرض بين بديه، ومشى في ركامه راجلا، والغاشية تحت إبطه . كما فعل مسمود السلطان ، مع المسترشد ، فإن المسترشد وقعت بينه وبين مسعود منابذة ، أدت الى محاربة . فخرج المسترشدبمسكركثيف،وصحبته جميع أرباب الدولة ، فالتتى هووالـــلمطان.بظاهر مراغة، فاقتتلوا ساعة،ثم انكشف النبار ، وقد الهزم أصحاب المسترشد ، واستولى عسكر مسعود ، فأنجلي النبار ، والخليفة ثابت علىظهرفرسه، وفي يده المصحف،وحواليه القراءوالقضاةوالوزراء لميهزمأ حدمتهم . وانما أنهزم المقاتلون ، فلما نظر السلطان مسمود إليهم . أرسل م والداه الخليفة ، وأدخله إلى خيمة قد نصبت له ، وأخذ أرباب دولة ، فحبسهم فى قلمة قريبة من تلك النواحى . ثم غنموا جميع ماكان في عسكر الخليفة ،وبمد أيام اجتمع السلطان بالخليفة، وعاتبه على فعله . ثم تقرر بينهم أمر الصلح، فاصطلحا ، مسعود الفاشية ، ومشيق ركابه، ثم جرى من قتل المسترشدما نذكره بمدهدا. فهذه الدول جميمها طرأت على دولة بني العباس ءولم تقو نفس أحدع يإزالة ملكهم

ومحو آثارهم ، وكانت لهم في تقوس الناس منزلة لا تدانيها منزلة أحد آخر من العالم ، حتى إن السلطان هلاكو لما فتح بنداد، وأراد قتل الخليفة ، أبي أحمد عبدالله المستمصم ، ألقوا إلى سمه أنه متى قتل الخليفة اختل نظام العالم، واحتجبت الشمس ، وامتنع القطر والنبات ، فاستشعر لذلك، ثم سأل بعض العلماء في حقيقة الحال عن ذلك . فذكر ذلك العالم له الحق في هذا ، وقال إن على بن أبي طالب كان خيراً من هذا الخليفة باجاع العالم ، ثم قتل ، ولم تجريع هذه الحدورات ، وكذلك الحسين ، وكذالك أجداد هذا الخليفة ، وجرى عايم كل مكروه ، وما حجبت الشمس . ولا امتنع القطر . فين سمع ذلك زال ماكان قد حصل في خاطره ، واعتذر ذلك العالم عن هذا القول ، بان هيبة السلطان كانت عظيمة ، فا تجاسرت أن أقول بين يديه غير الحق ، فهذا كان اعتقاد الناس في بني الدباس ، وما قويت واقدن الدول على إزالة بملكتهم ، وصو أثره ، سوى هذه الدولة القاهرة ( نشر الله إحسانها وأعلى شأنها ؛)

قان السلطان هلائو لما فتح بغداد ، وقتل الخليفة ، مما أثر بني العباس كل المحو ، وغير جميع قواعدهم ، حتى إن الذي كان يتلفظ باسم بنى العباس ، كان على خطر من ذلك .

﴿ وها هنا موضع حَكَايَةً ﴾

حدثنى نصر المليسى الحبشى . أحد خدام السلطان « مدالله ممدلت وأعلى في الدارين درجته »وكان قبل ذلك للخليفة المستمسم ،قال : لما ملكت بغداد ، أخرجوني وأنا صغير في جملة الخدم ، فلازمنا خدمة الدركاه أياماً ، فلما بمدنا عن بنداد أحضرنا السلطان هلاكو يوماً بين يديه وكان علينا زى دار الحلافة فقال: أنتم تنه قبل هذا للخيفة وأتم اليوملى ، فينبغى أنكم تخدمون خدمة جيدة بنصيحة ، ويزيلون من قلوبكم اسم الخليفة ، فذاك شيء كان ومضى . وإن آثرتم تنمير هذا الرى . والدخول في زينا ،كان أصلح قال : فقلنا السمع والطاعة ، ثم غيرنا زينا ودخلنا في زيم .

﴿ شرح ابتداء الدولة العباسة ﴾

روى أن الرسول « صلوات آلله عليه وسلامه »كانْ مجرىعلى لفظهالشريف

ما معناه البشارة بدولة هاشمية ، فزعم ناس أنه قال : تكون لرجل من ولدي . وزعم ناس أنه « السباس « رضى الله عنه وسلم عليه » إنها تكون في ولدك ، وانه حين أتاه بابنه عبد الله أذن في اذنه و تقل في فيه وقال اللهم فقه في الدين ، وعلمه التأويل . ثم دفعه إلى أبيه وقال له : خذ إليك أبا الاملاك فن زعم هذا الزعم قال إن الدولة المباسبة هي الدولة المبشر بها ، وكانت دولة بني أمية مكروهة عند الناس ، ملعونة مذمومة ، ثقيلة الوطأة ، مستهترة بالمعاصى والقبائح ، فكان الناس من أهل الأمصار ينتظرون هذه الدولة صباح مساء . وكان محد بن على بن أبي طالب « عليه السلام » وهو المحروف بابن الحنفية . قد اعتقد فيه الناس أنه صاحب الدولة بصد قتل أخيه المحسين « عليه السلام » ماعدا الامامية ، قان اعتقادهم إمامة على بن الحسين : واحد بعد واحد . إلى القائم محمد ابن الحسن « عليه السلام » وإمامة بنيه : واحد بعد واحد . إلى القائم محمد ابن الحسن « عليه السلام »

فلما مات محمد بن الحنفية « عليه السلام » أوصى الى ابنه أبى هاشم عبدالله ، وكان أبو هاشم من رجال أهل البيت « عليم السلام » قاتفق أنه قصد دمشق ، واقداً على هشام بن عبد الملك ، فبر"ه هشام ووصله ، ثم رأى من فصاحته ورياسته وعلمه ما حسده عليه وخاف منه ، فبمت إليه وقد رجع إلى المدينة من سجه فى لبن ، فلما علم بذلك عدل إلى محمد بن على . بن عبد الله بن العباس ، وكان فازلا بالحميمة من أرض الشأم ، فأعلمه أنه ميت ، وأوصى إليه ، وكان محبته جاعة من الشيعة . فسلمهم إليه ، وأوصاه فيهم ، ثم مات « رضى الله عنه و تسرع عند بن على " ، بن عبد الله باغلافة منذ يومئذ ، وشرع فى بث الدعاة سراً ، وما زال الأمر على ذلك حتى مات ، وخلف أولاده . وهم جاعة ،منهم إبراهيم الامام ، والسفاح ، والمنصور . فقام ابراهيم الامام بالا مر بعدأ بيه ، واستكثر من إرسال راسفات بالأطراف ، خصوصاً إلى خراسان ، فانهم كانوا أشد وثوقاً بأهسل خراسان من غيرهم من أهل الامصار .

أما أهـل الحجاز فقليلون . وأما أهل الكوفة والبصرة فكان أهل البيت مذعورين منهم ، لما جرىمنهم على أمير المؤمنين « عليهالسلام » والحسن والحسين « عليهما السلام » من الخذلان والفدر وسفك الدم ، وأما أهــل الشأم ومصر فهوأهم فى بنى أمية ، وحب بني أمية قد رسخ فى قلوبهم،فلم يبق لهممن يسكنون إليه من أهل الامصار إلا أهل خراسان .

وكان يقال : إن الرايات السود ، الناصرة لاهل البيت تخرج من خراسان . فأرسل إبراهيم الامام جماعة من الدحاة إلى خراسان ، وكانت مشايخها ودهاقيها ، فأجابوه ودعوا إليه سرا ، وأرسل في آخرالام، أبا مسلم ، قضى إلى هناك ، وجمع الجموع ، كل ذلك والامر سر ، والدعوة مخفية ، لم تظهر بعد .

فلما كانت أيام مروان الحار بن محد بن مروان . آخر خلفاء بني أمية ، كثر الهرج والمرج والمرج وعلى الشر ، وثارت الفتن ، واضطرب حبل بني أمية ، واختلفت كلتهم ، وقتل بمضهم بعضاً فأظهر أبو مسلم دعوة بني العباس ، واجتمع إليه كل من أهل خراسان ، وجر عسكراً كثيفاً ، ليقاتل به أمير خراسان ، وهو نصر بن سيار . فلما بلغ نصراً حال أبي مسلم وجوعه واعددك ، فكتب إلى مروان الحار :

أدى بين الرماد وميض نار ويوشك أن يكون لهاضرام فان لم يطفها عقلاء قوم يكون وقودها جثث وهام فان النار بالعودين تذكى وإن الحرب أولها كلام فقلت من التمجب: ليتشعرى أأيقاظ أمية أم نيام ؟ ؛

فكتب إليه مروان: إن الحاضر برى ما لا يرى الفائب، فاحسم أنت هذا الداء الذى قد ظهر عندك . فقال نصر بن سيارلاً صحابه: أماصاحبم فقد أعلم أنه لا نصر عنده ، وتواترت الاخبار إلى مروان بهذا الامر ، وحبله كلا جاء اضطرب ـ وأمره فى كل يوم يضعف ، ثم بلغه أن الذى قدعو الدعاة إليه هو ابراهيم بن محمد ، بن على بن عبد الله بن العباس . أخو السفاح والمنصور . فأرسل إليه ، وقبض عليه ، وأحضره إلى حران ، فبسه فيها ، ثم سمه فى الحبس فات . إليه ، وقبض عليه ، وأحضره إلى حران ، فبسه فيها ، ثم سمه فى الحبس فات . ثم جرت بين أبى مسلم ، وبين نصر بن سيار وغيره ، من أمراء خراسان حروب ووقائع ، كانت النلبة فيهاللمسودة ، وهم عسكر أبي مسلم ؛ وإنما سموا المسودة ، لان الرى الذى الذى اختاروه لبنى العباس هو لون السواد ، فانظر إلى قدرة المسودة ، لان الرى الذى الذى الذى الذي الخيارة المباس هو لون السواد ، فانظر إلى قدرة

الله تمالى ، وأنه إذا أراد أمراً هيأ أسبابه ،وإذا أراد أمرافلا مرد لأمره.

لما قدر انتقال الملك إلى بنى العباس ، هيأ لهم جميع الاسباب ، فكان إبراهيم الامام بن محمد ، بن على بن عبد إلله بن العباس ، بالحجاز أوبالشأم ، جالساعلى مصلاه مشغولا بنفسه وعبادته . ومصالح عياله ، ليس عنده من الدنيا طائل ، وأهل خراسان يقاتلون عنه ، ويبذلون نفوسهم وأموالهم دونه ، وأكثرهم لا يعرفه ، ولا يغرق بين اسمه وشخصه ، وانظر الى إبراهيم الامام : هو بتلك الحالة من الانقظاع بداره . واعتزال الدنيا ، وهو بالحجاز أو بالشأم ، وله مثل هذا المسكر العظيم في خراسان ، يبذلون نفوسهم دونه ، لا ينفق عليهم مالا ، ولا يعطى أحده دابة ولا سلاحا . بل هم يجبون اليه الاموال ، ويحملون إليه الخراج في كل سنة ولا قدر الله نمالى خذلان مروان ، وانقراض ملك بنى أمية ، كان مروان وليا قد مبايعاً ، ومعه الجنود والأموال والسلاح ، والدنيا بأجمهاعنده . والناس خليفة مبايعاً ، ومعه الجنود والأموال والسلاح ، والدنيا بأجمهاعنده . والناس وقتل . فتمالى الله !

ولما غلب أبو مسلم على خراسان ، واستولى على كورها . وقويت شوكته ، سار العراق بالجنود . وكان لما قبض مروان على إبراهيم الامام وحبسه بحران ، على أخواه السفاح والمنصور وجماعة من أقاربهم فهربوا . وقصدوا الكوفة ، وكان لهم بها شيعة ، منهم أبو سلمة حنص بن سليان الخلال ، وكان من كبارالشيعة بالكوفة ، وصار بعد ذلك وزيراً السفاح . ثم قتله السفاح ، وسيرد ذكره عند ذكر الوزراء ، فأخلى لهم أبو سلمة الحسلال دراً بالكوفة ، وأمر لهم بها وتولى خدمتهم بنفسه . وكم أمرهم ، واجتمعت الشيعة إليه ، وقويت شوكتهم، فوصل أبو مسلم بالجنود . من خراسان إلى الكوفة ، فدخل على بنى العباس ، وقال : أبو مسلم بالجنود . من خراسان إلى الكوفة ، فدخل على بنى العباس ، وقال : أبح ابن الحارثية ؟ فقال له المنصور : هذا . وأشار إلى السفاح ، وكانت أمه حارثية نتما له بالحلافة ، وخرج السفاح ومعه إخو ته وجمو مته وأقار به وألم له الدعوة ، وخطب الناس ، وبويع بالحلافة ، وذلك في سنة مائة واثنتين وثلاثين . وهذا أول دولة بنى العباس وآخر دولة بنى أمية .

أ ثم عسكر السفاح ظاهر الكوفة ، ووقد عليه الناس من الامصار يبايمونه ، فلما اجتمع عنده الناس ، وقويت شوكته ، ندب رجلا من أقاربه لقتال مروان الحمار ، فانتدب لذبك حمه غبد الله بن على ، وكان من رجال بنى العباس ، فتوجه عبد الله بن على إلى مروان ، فلقيه بالزاب ، ومع مروان مائة وعشرون ألف مقاتل ، ولا يكون مع عبد الله بن على إلاأقل من ذلك فصنع الله تمالى لعبدالله ابن على أنواع الصنع ، وخذل مروان كل الحدلان . فاطر واعتبر .

﴿ شرح كيفية الوقعة بالزاب ، وخذلان مروان والهزامه ﴾

لما التني على الزاب مروان الحار وعبد الله بن على ، قال مروان لبعض أصحابه : إن غابت شمس هذا النهار ولم يقاتلونا فالحلافة فينا ، ونحن نسلمهافي آخر الرمان إلى المسيح « عليه السلام » وأمر أصحابه بالكف عن القتال ، وقصد أنْ ينقفى النهار ولا يقع قتال ، ثم أرسل إلى عبد الله بن على يسأله الموادعة ، فقال عبد الله كذب ؛ لا تزول الشمس حتى أوملته الخيل ، إن شاء الله «تعالى» فكاذمن الاتفاقات الطريفة ، أن صهر مروان حمل على قطعة من عسكر عبد الله بن على "، فردٌ ، مروان وشتمه ، فلم يقبل ، ونشب القتال . فأمر عبد الله بن على أصحابه **بالمناجزة ، فجثوا على الركب ، وأشرعوا الرماح ، وفادى عبد الله بن على : يارب** حتى متى نقتل فيك ! وفادى : يا أهل خراسان ۖ ، يا لثارات إبراهيم الامام ، واشتد القتال، فصارمروان إذا أمر طائفة من المسكر بشيء قالوا : قَلْ للطَّائِقَةُ الآخرى، وبلغ من أصرهأ نعال لصاحب شرطته : انزل إلى الارض . فقال : لا . والله لا ألتي تسمى في الهلكة ، فقال له مروان : لأ فعلن بك وتهدده . فقال : و ددت أنك تقدر على ذلك ، ثمراًى مروار فترة أصحابه ، ومناجزة أصحاب عبدالله بن على ؟ فوضع مروان ذهباً كثيراً قدام الناس ، وقال : أيها الناس ، قاتلوا وهذا المال لكم . فصار الناس عدون أيديهم إلى المــال ، ويتناولون منه شيئًا شيئًا ، فقال بمض الناس لمروان : إذالناس قدموا أيديهم إلى المال ، ولا نأمن أنهم يذهبون به ، فأمرا بنه أن يسير فىأواخر العسكر ، فن وجد معه شيئًا من المال فتله ، فرجع ابنه برايته ليتمهد ما قال ، فرأى النا سالراية راجعة ، فنادوا الهزيمة الهزيمة . فأنهزم الناس ومروان أيضاً ، وعبروا دجلة ، فكان من غرق أكثر ممن قتل . وتلا عبدالله

ابن علىّ ( واذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون ثم انتقل إلى عسكر مروان وغنم ما فيه ، وأقام به سبعة أيام .

# ﴿ شرح مقتل مروان الحمار ﴾

ثم إن مروان مضى منهزما ، حتى وصِــل الموصل ، فقطع أهلهــا الجِسر ، ومنموه من العبور ، قنادى أصحابه : يا أهل الموصل ، هــذا أَمير المؤمنين يريد العبور ، فناداهم أهل الموصل : كذبتم . أميرالمؤمنين لايغر . وسبه أهل الموصل، وقالوا له : الحمدَ له الذي أزال سلطانكم ، وذهب بدولتكم ، الحمد له الذي أثانا بأهـل بيت نبيناً ! فلما سمم ذلك سار إلى بلد ، وعـبر دجـلة ، وأتى حران ، ثم منها إلى دمشق ، ثم منها الى مصر ، وتبعه عبد الله بن على ، ثم أرسل خلف بمض أصحابه ، فرآه بقرية من قرى السعيداسمها بوصير ؛ فخرج إليهم ليلا مروان وقاتلهم فقال لجند بني العباس أميرهم : إن أصبحنا ورأوا قلتنا أهلكونا ، ولم ينج منا أحد ، فناجزوا القوم ، وكسر جنن سيفه ، وفعل أصحابه مثله ، وحملوا عليهم ، فأنهزموا ، وحجــل رجل على مروان ، فطعنه ، وهو لا يعرفه ، فصرعه ، وصاح صائح : صرع أمير المؤمنين ، فابتدروه ، فسبق إليه رجل من أهمل الكُوفة ، فَاحْبَرُ ۚ رأْسه ، ثم نفض الرأس ، وقطم لسائه ، فأكلتــه هرة كانت هناك ثم حمل الرأس إلى السفاح . فوصل إليه وهو بالكوفة ، فلما رآه سجد ، ثم رفع رأسه ، وقال : الحمد لله الذي أظهرني عليك ، وأظفرني بك ، ولم يبق ثأري قبلك ، وتمثل : ( mud )

لويشربون دمى لم يوو شاربهم ولا دماؤهم للغيظ تروينى ا ! ثم صفا الملك للسفاح .

### ﴿ الدولة العباسية ﴾

## ( وهى ألتى تسامت الملك من الدولة الأموية )

واعلم أن الدولة العباسية كانت دولة ذات خداع ودها وغدر . وكان قسم التحيل والمخادعة فيها أوفر من قسم القوة والشدة ، خصوصاً فى أواخرها ، فان المتأخرين منهم أبطلوا قوة الشدة والنجدة ، وركنوا إلى الحيل والخسدع . وفى مثل ذلك يقول كشاجم ، مشيراً إلى موادعة أصحاب السيوف ، وعداوة أصحاب الأقلام ، ومقاتلة بمضهم لبمض :

هنيئًا لأصحاب السيوف بطالة تقضى بها أوقاتهم فى التنم فكم فيهم من وادع العيش لم يرج لحرب ، ولم ينهد لقرن مصمم يروح ويفدو طقداً في نجاده حساماً ، سليم الحد ، لم ينتلم ولكن ذوو الاقلام في كل ساعة سيوفهم ليست تجف من الدم!

يكاد القلب من جزع يطير إذا ماقيل: «قد قتل الوزير» أمير المؤمنين ، قتلت شخصاً عليه وحاكم كانت تدور فهلا ـ يابني العباس ـ مهلا لقدكويت بندركم الصدور !

إلا أنها كانت دولة كثيرة المحاسن . جمة المكارم ، أسواق العادم فيها قائمة وبضائع الآداب فيها نافقة . وشعائر الدين فيها معظمة ، والخيرات فيها دارة ، والدنيا عامرة ، والحرمات مرعية ، والشعور محصنة . وما زالت على ذلك حتى كانت أواخرها ، فانتشر الجبر . واضطرب الأمر ، وانتقلت الدولة وسيرد ذلك في موضعه مشروحاً ، إن شاء الله تمالى . وهذا أوان الشروع في ذكر خليفة خليفة .

# ﴿ أُولُ خليفة ملك منهم ﴾ « السفاح »

هو أبو العباس ، عبــد الله بن عجد . بن علىّ بن عبــد الله . بن العبــاس بن عبد المطلب . بويــم في سنة مائة واثنتين وثلاثين.

كان كريماً . حليها ، وقوراً ، طاقلا ، كاملا . كثير الحياء ، حسن الأخلاق . ولما جريع واستوسق له الامر . تتبع بقايا بنى أميـة ورجالهم . فوضع السيف فيهم . وفى بمض أيامه كان جالماً فى مجلس الحلافة وعنده سليان بن هشام بن عبدالملك، وقد أكرمه السفاح ، فدخل عليه سديف الداعر . فأنشده : (خفيف)

لا يغرنك ما ترى من رجال إن تحت الفسلوع داء دوياً
فضع السيف وارفع السوط حتى لاترى فوق ظهرها أموياً ؛
فالتفت سليان وقال : قتلنني ياشيخ . ودخل السفاح . وأخذ سليان فقتل ،
ودخل عليه شاعر آخر ، وقد قدم الطمام ، وعنده نحو سبعين رجلا من بني

أمية ، فأنقده : (خفيف)

أصبح الملك ثابت الآساس بالبهاليل من بني العباس طلبوا وتر هاشم فشفوها بعد ميل من الومان وياس لانفيلن عبد شمس عشارا واقطعن كل رقبة وغراس ذلها أظهر التودد منها وبها منكم كبر المواسي ولقد غاظني وغاض سوائي قربهم من عارق وكراسي أنزلوها بحيث أنزلها اللسه بدار الهوان والاتماس واذكروامصرع الحسين وزيد وقتيلا بجانب المهراس والقتيل الذي بحر"ان أضعى ثاوياً بين غربة وتناس

فالتفت أحـــدهم إلى من بجانبه ، وقال : قتلنا العبد . ثم أمر بهم السفاخ فضربوا بالسيوف ، حتى قتلوا ، وبسط النطوع عليهم . وجلس فوقهم ، فأكل الطمام . وهو يسمع أنين بمضهم ، حتى ماتوا جميعاً .

وبالغ بنو العباس فى استئصال شأفة بنى أمية ، حتى نبشوا قبورهم بدمشق ، فنبشوا قبر معاوية بن أبى سفيان « رضى الله عنه » فلم يجدوا فيه إلا خيطاً مثل الهباء ، ونبشوا قبر يزيد ، فوجدوا فيه حطاماً ،كانه الرماد . ولما قتل رجالهم ، واستصنى أموالهم قال :

بى أمية قد أفنيت جمكم فكيف لى منكم بالاول الماضى يطيب النفس أن النار تجمعكم عوضتم من لظاها شر ممتاض منيتم ـ لا أقال الله عثر تكم ـ بليث غاب إلى الأعداء نهاض إن كان غيظى لفوت منكم فلقد رضيت منكم بمار بى به راض !

ثم لم تطل مدة السفاح : حتى مات بالأ نبار ، في سنة مائة وست وثلاثين .

## ﴿ شرح حال الوزارة في أيامه ﴾

لا بد قبل الحوض في ذلك من تقديم كلات في هذا المعنى ، فأقول :

الوزير وسيط بين الملك ورعيته ، فيجب أن يكون في طبعه شطر يناسب طباع الملوك ، وشطر يناسب طباع العوام ، ليعامل كالآ من الفريقين عا يوجب له القبول والمحبة والأمانة ، والعسدق رأس ماله . قيل : إذا خان السفير ، بطل التدبير ، وقيل : ليس لمكفوبرأى ، والكفاءة والشهامة من معهاته ، والفطنة والتيقظ والدهاء والحزم من ضرورياته . ولا يستنبى أن يكون مفضالا مطعاماً ، ليستميل بذنك الأعناق ، وليكون مشكوراً بكل لسان . والرفق والأناة والثبت في الأمور ، والحلم والوقار والتمكن وتفاذ القول عالا بدله منه .

لما استوزر الناصر وزيره مؤيد الدين محد بن برز القمي ، خلع عليسه خلع الوزارة ، ثم جلس القمي في منصب الوزارة ، والناس جميماً بين يديه ، فبرز من حضرة الخليفة مكتوب لطيف ، في قدر الخنصر ، بخط يد الناصر ، فقرئ على الجمع ، فكان فيه

## ( بسم الله الرحمن الرحيم )

« محمد بن برزالقي " نائبنا في البلادوالعباد ، فمن أطاعه فقد د أطاعنا ، ومن أطاعنا فقد عصانا ، ومن أطاعنا فقد عصانا ، ومن عصى الله أدخله الجنة . ومن عصى الله إد ومن عصى الله أدخله النار »فنبل القي "بهذا التوقيع في عيون الناس ، وجلت مكانته . وقامت له الهيبة في الصدور . والوزارة لم تتمهد قواعدها ، وتتقرر قوانينها ، إلا في دولة بني العباس . فأما قبل ذلك فلم تكن مفننة القواعد ، ولا مقررة القوانين ، بل كان لكل واحد من الملوك أتباع وحاشية ، فاذا حدث أمر استشار بذوي الحجى . والآراء الصائبة . فكل منهم يجري مجرى وزير ، فلما ملك بنو العباس ، تقررت قوانين الوزارة ، وسمى الوزير قوانين الوزارة ، وسمى الوزير قوانين الوزارة ، وسمى

قال أَهل اللغة الوزرُ الملجأ والمعتصم . والوزْ ر الثقل . فالوزير إما مأخوذ من الوزْ ر ، فيكون معناه أنه يحمل الثقل . أو يكون مأخوذاً من الوزَر ، فيكون الممنى أنه يرجع ُ ويلجأ إلى رأيه وتدبيره ، وكيف تقلبت لفظة ( وزير ) كانت دالة على الملجأ والنقل .

أول وزير وزر لأول خليفة عباسي « حفص بن سليان : أبوسلمة الخلال > كان مولى لبني الحارث بن كسب . قيل في تلقيبه بالخلال ثلاثة أوجه : أحدها أن منزله بالكوفة كان قريباً من محلة الخلالين ، وكان يجالسهم ، فنسب إليهم . كان سب الغزالى إلى الغزالين ، وكان يجالسهم كثيراً ، ورأيت في تسمية الغزالى وجها آخر ، قيل كان من رأيه الصدقة على النساء المجائز ، المواني يحضرن إلى دار الغزل ، ليبعن غزلهن ، فيرى ضعفهن وفقرهن ، وزارة مكسبهن ، فيرى لمن ، فيتصدق عليهن كثيراً ، ويأمر بالصدقة عليهن ، فنسب إلى ذلك ، وثانيها : أنه كان له حوانيت ، يعمل فيها الحل ، فنسب إلى ذلك ، ونالها : أنها نسبة إلى خلل السيوف ، وهي أشمادها .

كان أبو سلمة من مياسير أهل الكوفة ، وكان ينفق ماله على رجال الدعوة ، وكان سبب وصلته إلى بنى العباس . أنه كان صهراً لبكير بن ماهان ، وكان بكير بن ماهان كاتباً ، خصيصاً بابراهيم الامام ، فلما أدركته الوفاة . قال لابراهيم الامام : إن لى صهراً بالكوفة ، يقال له : أبو سلمة الحلال . قد جملته عوضى فى التيام بأمر دعوتكم . ثم مات . فكتب إبراهيم الامام إلى أبى سلمة ، يمله بذلك ، ويأمره عايريد من أمر الدعوة ، وقام أبو سلمة بأمر دعوتهم ، قياماً عظيما ، فلما سبر أحوال بنى العباس ، عزم على العدول عنهم ، إلى بنى على قياماً عظيما ، فلما سبر أحوال بنى العباس ، عزم على العدول عنهم ، إلى بنى على السلام » وعبد الله الحض بن حسن بن حسن ، بن على بنا بي عالم السلام » وعبد الله الحض بن حسن بن حسن ، بن على بنا بي طالماله الكتب مم رجل من مواليم ، وقال له : اقصد أولا جمنه بن عمد الصادق ، فان أجاب فأبطل كتاب الكتابين الآخرين ، وإن لم يجب فالق عبد الله المحض ، فان أجاب فأبطل كتاب عر ، وإن لم يجب فالق عبد الله المحض ، فان أجاب فأبطل كتاب أولا ، ودفع إليه كتاب أبى سلمة ، فقال : مالى ولأ بى سلمة ، وهوشيمة لنيرى أولا ، ودفع إليه كتاب أبى سلمة ، فقال : مالى ولأ بى سلمة ، وهوشيمة لنيرى فقال له الرسول : اقرإ الكتاب . فقال الصادق «عليه السلام » خادمه : أدن أحد السول الهم على المادم ، على مناه ، وهوشيمة لنيرى أولا ، ودفع إليه كتاب أبى سلمة ، فقال : مالى ولأ بى سلمة ، وهوشيمة لنيرى أولا ، ودفع إليه كتاب أبى سلمة ، فقال الصادق «عليه السلام » خادمه : أدن

السراج منى ، فأدناه ، قوضع الكتاب على النارحتى احترق ، فقال الرسول : ألا تجيبه ؛ قال : قد رأيت الجواب . ثم مضى الرسول إلى عبدالله المحض ، ودفع إليه الكتاب ، فقرأه وقبله ، وركب في الحال إلى الصادق « عليه السلام »وقال : هذا كتاب أبي سلمة ، بدعونى فيه إلى الخلافة ، قد وصل على يد بعض شيعتنا من أهل خراسان ، فقال له الصادق « عليه السلام » : ومتى صار أهل خراسان شيمتك ؛ أأنت وجهت إليهم أبا مسلم ؟ هل تعرف أحداً منهم باسمه أو بصورته ؟ فكيف يكونون شيمتك ، وأنت الاتعرفهم ، وهم الايعرفونك ؟ فقال عبد الله : كأن هذا الكلام منك لشىء ، فقال الصادق : قد علم الله أنى أوجب النصح على نفسى لكل مسلم ، فكيف أذخره عنك ؛ فلا ثمن تصلك الاباطيل ، فان هذه الدواة ستم لحرك هده الإعرف عبد الله من عنده غير راض . وأما حمر بن زين العابدين فانه رد الكتاب . وقال : أنا الأعرف صاحبه فأجيبه . ثم غلب أبو سلمة على رأيه ، وحملت الدعوة عملها ، وبويع السفاح . ونم الخبر إليه . فقدها على أبى سلمة وقتله .

#### ﴿ ذَكُرُ شَيءَ مَنْ سَيْرَتُهُ وَمَقَتُلُهُ ﴾

كان أبو سلمة سمحاً ، كريماً ، مطماماً . كثير البذل . مشموط بالتنوق ، في السلاح والدواب . فسيحا ، عالما بالأخبار والأشعار والسير والجدل والتفسير ، حاضر الحجة . ذا يسار . ومروءة ظاهرة . فلما بويع السقاح استوزره ، وفوض الامور إليه . وسلم إليه الدواوين ، ولقب وزير آل محمد . وفي النفس أشياء ، وخاف السفاح إنهو قتل وزيره أباسلمة ، أن يستشعر أبو مسلم ويتنمر - فتلطف لذلك ، وكتب إلى أبي ، سلم كتابا ، يعلمه فيسه بما عزم عليه أبو سلمة . من نقل الدولة عهم ، ويقول له : انني قد وهبت جرمه لك . وباطن السكتاب يقتضى الدولة عهم ، ويقول له : انني قد وهبت جرمه لك . وباطن السكتاب يقتضى أبو مسلم الكتاب ، فطن لغرض السفاح ، فأرسل قوما من أهل خراسان قتلوا أبو مسلم الكتاب ، فطن لغرض السفاح ، فأرسل قوما من أهل خراسان قتلوا أبا سلمة ، فقال الشاعر :

إن الوزير وزيرآل محممه أودي فن يشناككان وزيرآ إن السلامة قد تبين وربما كانالسروربماكرهت جديراً

#### ﴿ انقضت وزارة أبي سلمة ﴾

اختلفوا فيمن وزر السفاح بعده ، فقيل أبو الجهم ، وقيل عبد الرحمن . فأما أبو الجهم فوزر السفاح مدة ، فلما أفضت الحلافة إلى المنصور ، وكان في نفسه منه أمور ، فسمه في سويق اللوز ، فلما أحس بالسمقام ليذهب ، فقال له المنصور: إلى أين ؟ قال إلى حيث بشتني يأمير المؤمنين .

وأما الصولى فقال : إن السفاح استوزر بمد أبى سلمة خالد بن برمك . ﴿ ذَكُرُ وزارة خالد بن برمك . وشيء من سيرة ﴾

هذا (خالد) هو جد البرامكة . وفي تلك الأيام نبغت الدولة البرمكية ، وامتدت إلى أن انقضت في أيام الرشيد .

وكان خالد بن برمك من رجال الدولة العباسية ، فاضلا جليلا ، كريمًا حازماً . يقطًا . استوزره السفاح . وخف على قلبه . وكان يسمى وزيراً ، وقيسل إذكل من استوزر بعد أبى سسلمة ، كان يتجنب أن يسمى وزيراً . تطيراً ثما جرى على أبي سلمة . ولقول من قال :

إِنَّ الوزيرِ وزيرِ آل محمد أودى فمن يشناك كان وزيراً قالوا : فكان خالد من برمك يعمل عمل الوزراء ولا يدمي وزيراً .

كان خالد عظيم المنزلة عند الخلفاء . قيل إن السفاح قال له يوما : بإخالد : مارضيت حتى استخدمتني ، ففزع خالد ، وقال : كيف « يأمير المؤمنين » وأفا عبدك وخادمك ؟ فضحك . وقال : إن ريطة ابنتى تنام مع ابنتك في مكان واحد فأقوم بالبل ، فأجدهما قد سرح الفطاء عنهما . فأرده عليهما ، فقبل خالد بده . وقال : مولي يكتسب الاجر في عبده وأمته . وكثر الوافدون على باب خالد بن رئك . ومدحه الشمراء ، وانتجعه الناس ، وكان الوافدون قبل ذلك يسمون سؤالا . فقال خالد : إنى استقبح هسذا الاسم ، لمثل هؤلاه . وفيهم الاشراف والله ما ندرى أى أياديك عندنا أجل : أصلتنا أم تسميتنا ! وقيل إن أول من فل ذلك المساور بن النمان ، في دولة بني أمية ،

ولما بني المنصور مدينة بغداد ، عظمت النفقة عليه ، فأشار عليه أبو أبوب

الموريانى ، بهدم إوان كسرى ، واستمال أنقاضه ، فاستشار المنصور خالد بن برمك فى ذلك ، فقال : لا تفعل « ياأمير المؤمنين » فانه آية الاسلام ، فاذا رآه الناس علموا أن مثل هذا البناه لايزيله إلا أس ساوي ، وهو مع ذلك مصلى على ابن أبى ظالب « عليه السلام » والمئونة في نقضه أكثر من تعمه . فقال له المنصور : أبيت ياخاله إلا ميلا إلى العجمية ، ثم أمر المنصور بهدهه ، فهدمت منه ثلمة ، فبلغت النفقة عليها أكثر مما حضل منها ، فأمسك المنصور عن هدمه وقال : ياخاله قد صرفا إلى رأيك ، وتركنا هدم الايوان . قال : يأمير المؤمنين ، أنا الآن أشير بهدمه ، لئلا يتحدث الناس أنك عبرت عن أهدم ما بناه غيرك ، فأمرض عنه ، وأمسك عن هدمه .

كتب بعض الشمراء إلى خاله بن برمك ، في يوم نوروز ، وقد أهدى الناس إلى خالد هدايا ، فيها جامات من فضة وذهب : (خفيف)

ليت شعرى أمالنا منك حظ ياهدايا الوزير في النوروز ما على خالد بن برمك فى الجو د نوال ينيسله بعسزيز ليت لى جام فضة من هسدايا وسوى مابه الامير مجيزى انصا أبتنيسه العسسل المسسووج بالمال لا لبول العجوز

فأمر له بجميع ما كان حاضراً بين بديه ، من الجسامات والاوافى الفضية والذهبية ، فبلفت مالا جليلا .

ولما تولى المنصور الخلافة أقره على وزارته ، وأكرمه واستشاره . انقضت وزارة وزراء السفاح وبانقضائها انقضى الكلام على دولته .

﴿ ثُمَّ مَلَكَ بَعْدُهُ أَخُواهُ أَبِّو جَعْفُرُ الْمُنْصُورُ ﴾

بويع فى سنة مائة وست وثلاثين

( ذكر شيء من سيرته ، وما وقع في أيامه من الحوادث والوقائم )

كان المنصور من عظاء الملوك . وحزمائهم ، وعقلائهم ، وعلمائهم ، وذوى الآراء الصائبة مهم ؛ والتدبيرات السديدة ، وقوراً . شديد الوقار ، حسن الحلق فى الحاوة ، من أسد الناس احمالا لما يكون . من عبث أو مزاح ، فاذا لبس

ثيابه ، وخرج إلى المجلس العام ، تغيير لونه ، واحمرت عيناه ، وانقلبت جميع أوصافه ، قال يوماً لبنيه : يا بنى ، إذا رأيتمونى قد لبست ثيابى ، وخرجت إلى المجلس ، فلا يدنون أحد منى مخافة أن أعره بشىء . قالوا : وكان المنصور يلبس الحجلس ، وربما رقع قبيصه ، وقبل ذلك لجعفر بن محمد الصادق « عليهما السلام » فقال : الحجلد لله الذي ابتلاه بفقر تفسه ، في ملكه ؛ قالوا : ولم يكن يرى في دار المنصور لهو ولعب ، أو مايشبه اللهو واللعب .

حدث بعض مواليه ، قال : كنت مرة واقعاً على رأسه ، فسمع صوتاً عالياً ، فقال لى : انظر ماهـ ذا الصوت ؟ قال : فنظرت ، فاذا هو بعض خدمه ، يلمب بالطنبور ، وحوله جماعة من جواريه ، يضحكن منه ، قال فأخبرته الخبر ، فتنمر وقال : وأى شىء يكون الطنبور ؟ قال : فوصفته له . فقال : وأنت مايدريك بالطنبور ؟ قلت : يأمير المؤمنين رأيته بخراسان ، فقام المنصور ، حى جاء إلى الخادم ، فلما بصر به الجوارى تفرقن ، فأمر فضرب رأس الخادم بالطنبور ، حى تكسر الطنبور . ثم أخرجه فباعه .

وكان المنصور من أشد الناس شعقاً بابنه المهدي ، فكان إذا جنى أحدجناية ، أو أخذ من أحد مالا ، جعله في بيت المال مفردا ، وكتب عليمه اسم صاحبه ، فلما أدركته الوفاة ، قال لابنه المهدى : يابني ، إلى قد أفردت كل شيء أخذته من الناس على وجه الجناية والمصادرة وكتبت عليه أمهاء أصحابه ، فاذا وليت أنت فأحده على أرباه ، ليدعو لك الناس ويجبوك .

قال يزيد بن عمر بن هبيرة : مارأيت رجلا — في حرب أو سلم — أمكر ، ولا أنكر ، ولا أشد تيقظاً من المنصور ! لقد حاصرني تسمة شهور ، ومعى فرسان العرب ، فجهدنا كل الجهد ، حتى ننال من عسكره شيئاً فا قدرنا ، لشدة ضبطه لمسكره ، وكثرة تيقظه ، ولقد حصرتي وما في رأمي شعرة بيضاء ، ثم انقضى ذلك ، وما في رأمي شعرة سوداء .

واعلم أن المنصور هو الذي أصل الدولة ، وضبط المملكة ورتب التواعد، وأقام الناموس ، واخترع أشياء . فن جملة ما اخترع فرس النوبة ، ولم يكرف ( ٨ — ف )

الملوك قبله يعرفون ذلك . وسبب ذلك يأتى فيما يعد . ومن جملة مااخترع عمل الخيش الحكتان فى الصيف . ولم يكن الناس قبله يعرفون ذلك ، وكان الاكاسرة يطينون كل يوم من أيام الصيف بيتاً يسكنونه . ثم فى الغد يطين بيت آخر .

وكان المنصور مبخلا ، يضرب بشحه الامثال . وقيل : كريماً ، وإنه لما حج أفضل على أهـل الحجاز . فكانوا يسمون عامه عام الخصب . والصحيح أنه كان رجلا حازما . يمطى فى موضع العطاء . ويمنع فى موضع المنع ، وكان المنع عليه أغلب .

وجرى في أيامه شيء طريف ، وهو أن قوما من أهل خراسان . يقال لهم الراوندية ؛ كانوا يتولون بتناسخ الارواح ، ويزممون أن روح آدم انتقات إلى فلان ، رجل من كباره ، وأن رجم الذى يطعمهم ويسقيهم هو المنصور ، وأن حبرائيل هو فلان ، عن رجل آخر ، فلم ظهروا أتوا قصر المنصور ، فطاقوا حوله ، وقالوا : هذا قصر ربنا . فأخذ المصور رؤساءهم ، فبس منهم مائى رجل ، فغضب الباقون ، واجتمعوا . وفتحوا السجون ، وأخرجوا أصحابهم منها ، وقصدوا المنصور وحاربوه . فحرج المنصور إليهم ماشياً ، ولم يكن في بابه في ذلك الوقت دابة . فصار بعد ذلك اليوم تربط له دابة في باب القصر ، لاتوال واقعة ، وصارت تلك سنة المخلفاء بعده ، والمعلوك ، فلما خرج المنصور أتى بدابة فركها . وهو يريده . حتى تكاثروا عليه ، وكادوا يقتلونه . وجاء معن بن زائدة وكان مستخفيا من المنصور ، جاء متلها ، ووقف بين بدى المنصور ، والمنصور وكان مستخفيا من المنصور ، جاء متلها ، ووقف بين بدى المنصور ، والمنصور . وأبلى بلاء حسنا .

وكان المنصور راكباً على بغلة ، ولجامها بيد جاجبه الربيع ، فأنى معن وقال . تنج . فأنا أحق منك بهذا اللجام ، في هذا الوقت ، فقال المنصور : صدق . ادفع اللجام إليسه . فلم يزل يقاتل حتى انكشفت الحال . وظفر بالراوندية ، فقال له المنصور : من أنت ؟ قال طلبتك \_ يأمير المؤمنين \_ معن بن زائدة ، فقال : قد آمنك الله على تفسك وأهلك ومالك ، ومثلك يصطنع وأحسن إليسه ، وولاه المين . والمنصور هو الذي بني مدينة بغداذ .

# ﴿ شرح كيفية الحال في بناء بنداذ ﴾

كان المنصور قد بنى فى أوائل دولهم مدينة بنواحى الكوقة ، وسهاها الهاشمية ، ووقت وقعة الراوندية فيها ، فكره سكناها لذلك ، ولمجاورة أهسل الكوفة ، فانه كان لا يأمنهم على نفسه ، وكانوا قد أفسدوا جنده ، فحرج بنفسه يرناد له موضماً يسكنه ، ويبني فيه مدينة له ولمياله ولاهله ولجنده ، فانحدر إلى جرجرايا ، وأصعد إلى الموصل ، ثم أرسل جماعة من الحكاء ، ذوى اللب والمقل. وأمرهم بارتياد موضع ، فاختاروا له مدينته التي تسعي مدينة المنصور ، وهي بالجانب الغربي ، قريبة من مشهد موسى والجواد « عليهما السلام » فحضر إلى هناك ، واعتبر المكان ليلا ونهاراً فاستطابه ، وبنى به المدينة .

ومن طريف ما اتفق في ذلك أن راهبا \_ من رهبان الدير المروف الآن بدير الوم \_ سأل بمن أصحاب المنصور: من يريد أن يبني في هذا الموضع مدينة ؟ فقال له ذلك الرجل: أمير المؤمنين المنصور ، خليفة الناس ، قال ماا مجه ؟ قال : عبد الله ، قال فهل له اسم غيرهذا ؟ قال : اللهم لا ، إلا أن كنيته أبوجمفر ولقبه المنصور ، قال الرهب : فاذهب اليه ، وقل له : لا يتمب نفسه في بناء هذه المدينة ، فانا مجدفي كتبنا أن رجلا \_ اسمه مقلاس \_ يبني هاهنا مدينة ، ويكون له شأن من الشأن ، وأن غيره لا يتمكن من ذلك . فجاء ذلك الرجل الى المنصور وأخبره بما قال الراهب . فنزل المنصور عن دابته ، وسجد طويلا ، ثم قال : أما والله كان اسمى مقلاصا . وكان هذا اللقب قد غلب على ، ثم ذهب عنى ، وذاك أن اصاكن في صباى يسمى مقلاصا . وكان تضرب به الامثال ، وكانت لنا مجوز والله كان أصاكان في صباى يسمى مقلاصا . وكان للمجوز عزل ، فأخذته و بعته بما أنهقته عليهم ، وكان للمجوز عزل ، فأخذته و بعته بما أنهقته عليهم ، وكان للمجوز غزل ، فأخذته و بعته بما أنهقته عليهم فلا عامت أني سرقت غزلها ، محتنى مقلاصا ، وغلب هذا اللقب على ، ثم ذهب عنى ، وها على ، والآن عرفت أنى أبنى هذه المدينة .

ونبهه بعض عقملاء النصارى على فضيلة مكانها ؛ فقال : يأأممير المؤمنين ، تكون على الصراة بين دجلة مع الفرات . فاذا حاربك أحدكانت دجلة والفرات خنادق لمدينتك ، ثم إن الميرة تأتيك في دجلة ، من ديار بكر تارة ، ومن البحر، والممند ، والسين ، والبصرة ، وفي الفرات من الرقة والشأم . وتجيئك الميرة أيضاً من خراسان وبلادالمجم في شط تامراً ، وأنت يأمير المؤمنين بين أنهار ، لا يصل عدوك اليك إلا على جسر أو قنطرة ، فاذا قطعت الجسر ، أو أخربت القنطرة ، لم يصل إليك عدوك . وأنت متوسط تلبصرة والكوفة . وواسط والموصل والسواد ، وأنت قريب من البر والبحر والجبل ، فازداد المنصور جداً وحرصاً على بنائها ، وكاتب الاطراف بانفاذ الصناع والفعلة ، وأمر باختيار قوم من ذوى المدالة والعقل ، والعلم والامانة والمعرفة بالهندسة والميتولوا قسمة المدينة وعملها وشرع فيها في سنة خس وأربعين ومائة .

وكان أبوحنيفة رضى الله عنه « صاحبالمذهب » يعد اللبنوالآجر . وهو خسين ذراً ا ، ومن أعلاه عشرين ذراعا ، ووضع بيده أول لبنة . وقال . باسم الله والحُمَدَثُهُ ، الأرض له يورُثها من يشاءمنعبادهوالعاقبةللمتقين . ثم قال : ابنوفاً بتدأً بها في سنة خس وأربعين ومائة ، وتممها في سنة ست وأربعين ومائة وجعلها مدورة وجعل قصره فيوسطها - لئلايكون أحدأقرب اليهمن الآخر وبلغ الخرج عليها أدبعة ألفألف وتمساعائة وثلاثيندرهما ولمسا فرغت حاسب القواد بماكان حول عليهم لعارتها. فألزمهم بالبواقي ، حتى استوفى من بعضهم ما اقتضاه الحساب . خمســـة عشر درهما ﴿ أَسَاؤُهَا ﴾ يقال بغداد ، وكان هناك موضع يسمى بغداذ. لجاذال المعجمة . ويقال بغدان بالنون . ويقال الزوراء ، وكان موضعها يسمى الزوراء قديمًا . وقيل لأن قبلتها غير مستقيمة ، يحتاج المصلى في مسجدها الجامع أن ينحرف إلى جهة اليسار قليلا . ويقال مدينة المنصور . ويقال : دار السلام وقيل إنها مدينة مباركة مسمودة ، لم يمت فيها خليفة قط ، فدينة المنصور هي بنداد القديمة . وهــذه بنداد التي هي بالجانب الشرقي ، اسـتجدت بعد ذلك . وهو الذي فعل ببني الحسن ما فعــل . أخــِـذ مشايخ السادات منهم ، وهم عبد الله المحض . بن الحسن بن الحسن . بن على ابن أبي طالب « عليهم السلام » وكان شيخ الطالبيين في عصره ، وبنيه وإخوتهوبني إخوتهسادات بني الحسن « عليهم السلام » فحبسهم عنده ، وماتوا فيحبسه .

روى أنه خرج حاجبه فقال: من كان على الباب من بنى الحسين فليدخل. فلدخل مشايخ بنى الحسين «عليهم السلام» ثم خرج فقال: من كان بالباب من بنى الحسن فليدخل. فدخل مشايخ بنى الحسن «عليهم السلام» فمدل بهم إلى مقصورة. ثم أدخل الحدادين من باب آخر. فقيدهم، وحملهم إلى المراق، فبسهم حتى ماتوا فى حسه بالكوفة ( لاجزاه الله خيراً عن فعله)!

ومن طريف ما وقع فى ذلك ، أن رجلا من بنى الحسن « عليه السلام » جاء حتى وقف على المنصور ، فقال : ماجاء بك ؟ قال : جثت حتى تحبسني عنداً هلى فانى لاأريدالدنيا بعده ، فبسه معهم ، وكان ذلك الرجل على بن حسن بن حسن ابن الحسن ، بن على بن أبى طالب ، وكان منهم محمد بن ابراهيم ، بن الحسن بن الحسن ، بن على بن أبى طالب « عليهم السلام » وكان من أحسن الناس صورة ، وكان يسمى الديباج الاصفر ، لحسنه وجاله ، فأحضر « المنصور ، وقال له : أنت الديباج الاصفر ؟ قال : كذا يقولون . قال : لا قتلنك قتلة لم أقتلها أحداً ، ثم أمر به ، فبني عليه أسطوانة وهو حى ، فات فيها .

و ذكر السبب فى فعل المنصور ما فعل ببنى الحسن «عليهم السلام» كال بنو هائم الطالبيون والمباسيون قد اجتمعوا فى ديل ذولة بنى أمية . وهذكروا حالهم . وما هم عليه من الاضطهاد = وما قد آل إليه أمر بنى أمية من لاضطراب . وميل الناس إليهم وعبتهم لأن تكون لهم دعوة واتفقوا على أن يدعوا الناس سراً ، ثم قالوا: لا بد لنا من رئيس نبايه . قانفقوا على مبايعة النفس الزكية : محد بن عبد الله بن الحسن . بن الحسن بن على بن أبى طالب «عليهم السلام» وكان محد من سادات بني هائم ورجاهم ، فضلاو شرفاوعالم ، وكان هذا المجلس قد حضره أعيان بنى هائم ، علويهم وعباسيهم ، فضره من وكان الطالبين جفر الصادق بن محد «عليهما السلام» وعبد الله بن الحسن ، بن على بن أبى طالب ، وابناه محمد : النفس الزكية . وإبراهيم قتيل باخرى ، وجاءة من الطالبين . ومن أعيان العباسيين السفاح والمنصور ، وغيرها من آل العباس ، فاتفق الجميع على مبايعة النفس الزكية ، إلا الامام جمغو بن محمد من آل العباس ، فاتفق الجميع على مبايعة النفس الزكية ، إلا الامام جمغو بن محمد

الصادق ، فانه قال لا بيه عبد الله المحض : إن ابنك لا ينالها ، يعنى الخلافة ، ولن ينالها إلا صاحب القباه الأصفر ، يعنى المنصور . وكان على المنصور حينئذ قبناء أصفر ، قال المنصور : فرتبت العالى في نفسي من تلك الساعة ، ثم اتفقو اعلى مبايعة النفس الوكية ، فبايعوه ، ثم ضرب الدهر ضربه ، به انتقل الملك إلى بني السباس ، كا تقدم شرحه ، ثم انتقل من السفاح إلى المنصور ، فلم يكن له همة سوى طلب النفس الوكية ، لقتله أو ليخلعه ، وأغراه بذلك أن الناس كانوا شديدي الميل إلى من أبيه عبد الله المحض ، وكان عبد الله المحض من رجال بني هاشم وساداتهم ، من أبيه عبد الله المحض ، وكان عبد الله الحض من رجال بني هاشم وساداتهم ، فأته المنصور باحضار ابنيه : محمد النفس الوكية ، وإبراهيم . فقال لا علم لى بهما ، وكان قد نبيا ، خوفاً منه ، فلما طول القول لا يهماعبد الله ، قال : كم تطول ؛ والله وعلى أهله ، من بني الحسن ، وكان من أمرهما تقدم شرحه « رضي الله عنهم ، عليه وعلى أهله ، من بني الحسن ، وكان من أمرهما تقدم شرحه « رضي الله عنهم ، وسلم عليهم » .

﴿ شرح خروج النفس الركية . وهو محمد بن عبد الله المحض . بن الحسن ابن الحسن بن على بن أبي طالب « عليهم السلام » ﴾

كان النفس الركية من سادات بنى هاشم ورجالهم ، فضلا ، وشرفا . ودينا . وعلما ، وشجاعة ، وفصاحة ، ورياسة ، وكرامة . ونبلا ، وكان فى ابتداء الامر قد شيع بين الناس أنه المهدى ، الذى بشر به ، وأثبت أبوه هـذا فى نفوس طوائف من الناس ، وكان يروى أن الرسول « صاوات الله عليه وسلامه » قال : (لو بقى من الدنيا يوم لطول الله ذلك اليوم ، حتى يبعث فيه مهدينا أو قائمنا ، اسمه كاسمى ، وامم أبيه كاسم أبى ) . فأما الامامية فيروون هـذا الحديث خالياً من « واسم أبيه كاسم أبى » .

فكان عبدالله المحض بقول للناس من ابنه محمد : هـذا هو المهدي الذي بشر به ، هذا محمد بن عبدالله . ثم ألتى الله عبته على الناس . فمالوا إليه كافة ، ثم عضد ذلك أن أشراف بني هاشم بايموه . ورشحوه للأمر ، فقدموه على تفوسهم فزادت رغبة الناس فيه ، وما زال متغربا منذ

أفضت الدولة إلى بنى العباس ، خوط منهم على نفسه ، فلما علم بما جرى لوالده ولقومه ظهر بالمدينة . وظهر أمره،وتبعهأعيانَالمدينة،ولم يتخلفُعنه إلانفريسير ثم غلب على المدينة ﴾ وعزل عنها أميرها من قبل المنصور ، ورتب عليها عاملا وقاضيا وكسر أبواب السجون ، وأخرج من بها ، واستولى على المدينة : ومنذ خرج محمد بن عبد الله وفعل مافعل بالمدينة ، نوجه رجل يقال له أوس العاص،ى من المدينة إلى المنصور ، فى تسعة أيام . وقدم ليلا ، فوقف على أبواب المدينة . فصاح حتى علموا به ، فأدخلوه . فقال الربيع الحاجب : ماحاجتك فىهذه الساعة وأمير المؤمنين نائم ؟ قال لابد لى منه . فدخل الربيع . وأخــبر المنصور خبره . وأدخله إليه ، فقال : يا أمير المؤمنين . خرج محمله بن عبد الله بالمدينة . وفعل وصنع ، قال : أنت رأيته ؛ قال : نم . وعاينته على منبر رسول الله « صـــاوات الله عَلَيْهِ وسلامه » وخاطبته ، فادخله المنصور بيتاً ، ثم تواترت الاخبار عليه بذلك ، فاخرجه . وقال له : سوف أفعل ممك وأصنع ، وأغنيك ، فى كم ليلة وصلتمن المدينة ؟ قال : في تسعليال ! فأعطاه تسمة آلاف درم . ثم قام المنصور وقعد ، وتراخت المدة ، حتى تكاتبا وتراسلا ، فكتب كل واحد منهم إلى صاحبه كتابا نادراً ، ممدوداً من محاسن الكتب . احتج فيه وذهب في الاحتجاج كلمذهب . وفي آخر الأُ مر ندب ابن أُخيه « عيسَى بنموسى » لقتاله ، فوجه إليه عيسى بن مومّى فى عسكر كثيف ، فالتقوا فى موضع قريبٍ من المدينة ، فكانت الغلبة لمسكر المنصور . فقتل محمد بن عبد الله . وحمل رأسه إلى المنصور وذلك في سـنة خس وأربعين ومائة : ثم خرج أخوه إبراهيم بن عبدالله قتيل

﴿ شرح كيفية الحال في ذلك على سبيل الاختصار ﴾

كان إبراهيم بن عبد الله فى حال تغيبه يحضر إلى عسكر المنصور متخفياً ، وربما جلس على السماط ، وكان المنصور شديد الطلب له ، فخرج من مدينة المنصور ، ومضي الى البصرة . وأظهر أمره ودعا إلى تفسه ، فتبعه جاعة وكثرت جوعه . فأرسل المنصور اليه ابن أخيه عيسى بن مومى ، بعد رجوعه من فتل النفس الزكية . فتوجه عيسي بن مومى إليه بخمسة غشراً لف مقاتل ، فالتقوا

بقرية يقال لها باخرى ، قريبةمنالكوفة . فكانتالغلبةلمسكرالمنصور ، وقتل ابراهيم فى الممركة ، وذلك في سنة خس وأربعين ومائة « رحمه الله تعالى »

وكانت أيام المنصور ذات فتوق وأحداث . فمن خرج عليه عمــه عبد الله ابن على وكان السفاح أرسـله إلى قتال مروان الحمــار كما تقدم شرحه ، ثم مات السقاح؛ وتولى المنصور الخلافة ، وعبد الله بن علىَّ بالشأم . فطمع في الخـــلافة ، وخطب الناس . وقال : إن السفاح ندب بنى العباس لقتال مروان . فلم ينتدب غيرى ، وإنه قال لى : إن ظهرت عليه ، وكانت الغلبة لك ، فأنت ولى العهد بعدى وشهد له جماعة بذلك ، فبايمه الناس ، ولما اتصل الخير بالمنصوراً قامهذلك وأقمده فقال له أبومسلم الخراساني" : إن شئت جمعت ثيابي في منطقتي وخدمتك ، وإن شئت أتيت خراسان وأمددتك بالجنود ، وإن شئت صرت إلى حرب عبد الله بن على ، فأمره بالمسير إلى حرب عبد الله ، فسار أبو مسلم بمسكر كثيف ، فتطاول الأُّمد بينهما شهوراً ،كانت آخرها الغلبة لعسكر أبي مسلم ، فهربعبد الله بن على إلى البصرة ونزل على أخيه سليان بن على ، بن عبد الله بن عباس ، فشفع سليان فيه إلى المنصور ، وطلب له الأمان ، فآمنه المنصور ، وكتب له كتابًا بلينًا ، الترم فيه بكل شيء ، فلما جاء اليه حبسه . ومات في حبسه ، فقيل إنه بنيله بيتاً . وجعل في أساساته ملحاً ، ثم جرى الماء فيه ، فسقط عليه فحـات . والمنصور هو الذي قتل أبا مسلم الخراساني .

# ﴿ شرح الحال في ذلك ﴾

كان في نفس المنصور قديما حزازات من أبى مسلم ؛ وكان بينهما تباغض، وقد كان المنصور أشار على أخيه السفاح بقتله ، فامتنع السفاح ، وقال : كيف يكون ذلك مع حسن بلائه فى دولتنا ؟ فلما ولى المنصور الحلافة أرسل أبا مسلم إلى الشأم لحرب ممه عبد الله بن على بن العباس ، كانقدم شرحه ، فلما ظفر أبو مسلم وغم جميع ما كان فى عسكر عبد الله بن على ". وانهزم عبد الله إلى البصرة ، أرسل المنصور بعض خدمه ليحتاط على باقى العسكر من الأموال ، فغضب أرسل المنصور بعض خدمه ليحتاط على باقى العسكر من الأموال ، فغضب أبو مسلم ، وقال . أمين على المنصور ، وعزله أبو مسلم على الخلاف ، وأن يتوجه أسحاب الأخبار بذلك إلى المنصور ، وعزله أبو مسلم على الخلاف ، وأن يتوجه

لهلى خراسان ، ولا يحضر عند المنصور ، فحاف المنصور أن يتوجه أبو مسلم إلى خراسان مهذه الصقة ، فتفسد عليه الامور هناك

وكان أبو مسلم رجلا مهيباً ، داهية ، شجاعاً ،لبيباً جريثاً على الامور ، فطناً ، طلماً قد سمم الحديث، وعلم من كل شيء، فكتب اليه المنصور يطيب نفسه ويسكنه الجميل، ويُستدى منه الخضور؛ فاجاب بأنى على الطاعة، وإنى متوجه إلى. خراسان ، فإن أصلحت نفسك كنت سامعاً مطيعاً ، وإن أبيت إلاأن تعطى نفسك سؤلها ،كنتقد نظرتاننفسي بالحال التي تقارنها السلامة، فاشتدخوف المنصور منه وحنقه ، وكتب إليه كتابًا . معناه أنك لست في نظرنا بهذه الصفة التي قد وسمت بها نفسك ، وأن حسن بلائك فى دولتنا يغنيك عن هـــذا القول ، واستدى منه الحضور ،وقال لوجوه بني هاشم: اكتبوا أنتم أَيضاً إليه فكتبوا إليه ، يقبحون عليه خلاف المنصور ومشاققته ، ومحسنون له الحضور عنده ، والاعتذار إليه ، وأرسل المنصور الكتب على يدرجل عاقل من أصحابه ،وقالله: امض إليه ؛ وحدثه ألين حديث تحدثه أحداً ، فإن رجع فارجم به ، حتى تقدم به على ، وإن أصر على المشاققة وصمم على التوجه ، وأيست منه ، ولم يبق لك حيلة ، فقل له : يقول لك فلان : لستْ من العباس ، وبرئت من محمد إن مضيت على هذه الحال ولم تعد. إن تولى حربك غيري ، وعلى كذا وكذا إن لم أتول أمَّا ذلك بنفسى، فمضى الرسول إليه ، وناوله الكتب ، فقرأها ، والتفت إلىصديق له : يقال له مالك بن الهيثم ، وقال له : ما الرأى ؟ قال : الرى ألا ترجع إليه ، فانك إن رجت اليه قتلك ، وإن مضيت على طريقك حتى تصل إلى الرى ، وهم جندك، فتقيم وتنظر في أمرك، فإن حدث للكحادث كانت خراسان من ورائك فعزم أبو مسلم على ذلك ، وقال الرسول :قل لصاحبك أنه ليس من رأيي الحضور عندك ، وأنا متوجه إلى خراسان . فقال له الرسول : يا أبا مسلم ، أنت ما زلت أمن آل محمد، فأنشدك الدألاتهم نمسك بسمة المصيان والشقاق، والرأى أن تحضر عنذ أميرالمؤمنين ، وتعتذر إليه ، فلن ترى عنده إلا ما تحب . فقال لهأبومسلم : متى كنت تخاطبني بمثل هذا الخطاب؟ فقال الرجل: سبحان الله : أنت دعوتنا إلى ولاية هؤلاء القوم ونصرهم ، وقلت لنا من غالقهم فاقتلوه ، فلمادخلنا ممك قيماً ندبتنا إليه رجعت عنه وأنكرته علينا ، فقال أبومسلم : هو ما قلت لك ، ولست أرجع ، فقال له : فليس عندك غير هذا؟ قال : نم فخلا به ، وأبلنه ما قال المنصور ، فُوجِم وأطرق ساعة ، ثم قال : أرجم . وأعتذر إليه ، ورجع ،ثم سلم عسكره إلى بعض أصحابه ، وقال له : إن جاءك كتابى وهو مختوم بنصف خاتمي · فهوكتابى ، وإذكان مختوماً بكل الخاتم ناعم أنه ليس ختمى ، وأوصاه بما أراد، ثم سار إلى المنصور ، فلقيه بالمدائن، فلما علم المنصور بوصوله أمر الناس جيمًا بتلقيه ، فلما دخل عليه قبل يده ، فادناه وأكرمه ، ثم أمره بأن يعودإلى خيمته ويستريح - ويدخل الحتام ، ويعود من الغد ، فمضى ؛ فلماأصبحآناهرسولالمنصور يسدعيه ، وقد أعد المنصور جماعة من أصحابه خلف الستور ،بايديهم السلاح ، فأوصاهم أنه إذا ضرب باحدي يديه على الأخرى ، يخرجون فيقتلون أبا مسلّم ، فلما دخل أبو مسلم عليه قال له : أخبر فى عن سينمين وجدتهما فى ممسكر عبدالله بن على ، فقالأُبو مسلمُ هذا أحدها ، وكان في بده سيف ،فأخذه المنصورووضعه تحت مصلاه، ثم شرع في توبيخه وتقريمه علىذنبذنب ،وأبو مسلم يعتذرعنكل واحد بمذر ، فعدد عليه عدة ذنوب؛ فقالله أبومه لم : يأ مير المؤمنين ، مثلى لايقال له هذا، ولا تُعدعليه مثل هذه الذُّنوب بعد ما فعلتْ ، فاغتاظ المنصور،وقال يا ابن اللخناء. أنت فعلت والله لوكانت مكانك أمةسوداء لفعات.مافعلت . وهل نلت ما نلت إلا بنا وبدولتنا ؟ فقال أبو مسلم : دع هذا فقد أصبت لا أخشى غيرالله . فضرب المنصور بيده على الاخرى ، فخرج أولئك النفر ، وخبطوه بالسيوف ، فصاح : استبقني « يا أمير المؤمنين » لعدوك ،فقاللهالمنصور:وأىعدوليأعدى منكَ ؟ ثم أمر به ،فكف في بساط . ودخل عيسي بن موسى فقال: أين أبو مسلم يا أمير المؤمنين ؟ فقال المنصور : هو ذاك في البساط . فقال فتلته ؟ نعم . قالْ ( إنا لله وإنا اليه راحمون) بمد بلائهوفمله وأمانه ؛ وكان المنصورقدآمنه ،وكفل عُيْسَى ابنُ مُوسَى على ذلك . فقال له المنصور : خلع الله قلبك . والله ليسائك على وجه الارض عدو أعدى منه؛ وهل كان لسكم ملك في حيانه. ثم أص المنصور بمال لجنده ، فتفرقوا ، وتصرف المنصور في خراسان ، وذلك في سنة سبع وثلاثين ومائة.

وفی عقب قتــل أبی مسلم خرج رجــل اسمه سنباذ بخراسان ، یطلب بثأر أبی مسلم الحراسانی .

﴿ شرح كيفية الحال في ذلك على سبيل الاختصار ﴾

کان هــذا « سنباذ » رجلا مجوسیاً ، من بمض قری نیسابور ، وکان من أصحاب أبي مسلم وصنائمه . فظهر غضباً لقتل أبي مسلم ، وكثر أشياعه ، وأطاعه أَكْثَرَ أَهِلَ الْجَبْالَ ، وغلب على كثير من بلاد خراسان ، فلما بلغ المنصور خبره أرسل إليـه عشرة آلاف فارس ، فالتقوا بين همذان والرئ . وكان هــذا « سنباذ » قد أفسد في البلاد التي غلب عليها فساداً كثيراً ، وسي النراري ، وأظهر أنه يريد أن يمضى إلى الحجاز ، ويهدم الكعبة . فلما التقي هو وعسكر المنصور ،كان سنباذ قد أُخذ ممه عدة من النساء المسلمات . اللواتي قد سباهن َّ وهن على جال ، أمر سنباذ باخراج النساء المسبيات ، قدام عسكره ، فخرج النساء حواسر على الجمال . وصحن صيحة واحمدة ، واعمداه . فنفرت الجمال ، وكرت راجعة على عسكر سنباذ ، فقرقتهم ، فتبعها عسكر المنصور ، ودخلوا خلف الجال ، فوضعوا فيهم السيوف . وأبادوهم قتلا . وكان عدة القتلي نحواً من ستين ألفاً ، وقد دل الاستقراء على أن من إخترع دولة وأحدثها لم يستمتع بهافي أُغلِب الأحوال . قال « صلوات الله عليسه » : ( لا تتمنوا الدول فتحرَّمُوها ) وكأن المخترع للدولة يكون عنده من الدالة والتبسط ما تأنف من احبماله نموس الملوك ، فكلما زاد تبسطه زادت الأنقة عنــدهم ، حتى يوقعوا به . والمنصور خلم ابن أخيه عيسى بن موسى من ولاية العهد ، وجملها في ابنه محمد المهدى · ﴿ شرح كيفية الحال فى ذلك ﴾

هو عيسى بن موسى بن محمَّد بن علىَّ بن عبـــد الله بن العباس ، أمير الكوفة هو ابن أخى المنصور .

كُانَ عيسَى بن مُوسى قد جمله إبراهيم الامام ولى عهد ، بعـد المنصور . وأخـذ له البيعة على الناس ، وحلفهم له ، فلما كبر المهدى بن المنصور ، شمف المنصور به شمفاً شديداً ، فأحب أن يبايع له بالخلانة ، فخلع عيسى بن موسى ، وأشهد عليه بالخلع ، وبايع للمهدى ، وجعل عيسى بن موسى بعده .

# ﴿ شرح كيفية خلع عيسى بن موسى ﴾

قد اختلف أرباب السير في كيفية خلمه فقيل إذ المنصور التمس منه ذلك ، وكان يكرمه ، ويجلسه عن يمينه ، ويجلس المهدى عن يساره ، فلما فاوضه المنصور في خلع نفسه قال : يا أمير المؤمنين . كيف أصنع بالأيان التي في رقبتي وفي رقاب الناس بالمناق والطلاق والحج والصدقة ؟ ليس إلى الحلم سبيل ، فتغير المنصور عليه . وباعده بمض المباعدة . وصار يأذن للمهدى قبله ، ويجلسه دون المهدى ، وصار يتقصد أذاه . فكان يكون عيسى بن موسى جالساً ، فيعفر دون المهدى ، وصار ينتشر التراب على رأسه . فيقول لبنيه : تنحوا ، ثم يقوم هو فيصلى ، والتراب ينتثر عليه ، ثم يؤذن له فيدخل على المنصور . والتراب عليه لا ينفضه ، فيقول له المنصور : يا عيسى ، ما يدخل أحد على بمثل ما تدخل أنت به من الغبار والتراب ! أفكل هدذا من الشارع ؟ فيقول عيسى أحسب ذلك يا أمير المؤمنين ولا يشكو .

وقيـــل إنه سقاه بمض ما يتلفه . فرض مدة ، ثم أفاق منه ، فلم يزل هــــذا الأذى يتكرر عليه ، حتى خلع تفسه وبايع .

وقيل بل وضع المنصور الجند ، فصاروا يشتبون عيسى بن موسى إذا رأوه ، وينالون منه . فلما شكا ذلك ألى المنصور . قال له : يا بن أخي ، إني والله أخافهم عليك وعلى نفسى ، فأنهم قد أشر بت قلوبهم حب هذا الفتى . يعني المهدي . فلو قدمته بين يديك ، فلع عيسى نفسه ، وبايع المهدى ، ولما رآه بعض أهد الكوفة ، وقد جمل المهدى قدامه في الخلافة ، وصار هو بسده ، قال : هذا الذي كان غدا فصار بعد غد . وقيل بل أشتراها المنصور منه بحال ، مبلغه أحد عشر ألف ألف درهم ، وقيل بل أرسل إليه خالد بن برمك ، فأخذ ممه جاعة من أهل المنصور ، نحو ثلاثين رجلا . ومضى إلى عيسى ، فحاطبه في أن يخلع نفسه . أهل المنصور ، نحو ثلاثين رجلا . ومضى إلى عيسى ، فحاطبه في أن يخلع نفسه . ونحقين بذلك فأني . فلما أبي قال عالد للجاعة : نشهد عايسه أنه قد خلع نفسه . ونحقين بذلك عيسى ، فلم يلتفت إليه ، وتم خلعه . وبويع للهدى ، والله أعلم أى ذلك كان . عيسى ، فلم يلتفت إليه ، وتم خلعه . وبويع للهدى ، والله أعلم أى ذلك كان .

#### ﴿ شرح السب في بنائها ﴾

كان الجند قد شغبوا على المنصور ، فقال المنصور لقيم بن العباس بن عبيد الله بن العباس : ما ترى التياث الجند ، وإنى خائف أن تجتمع كلتهم ؟ فقال له : يا أمير المؤمنين ـ الرأى أن تعبر ابنك إلى الجانب الشرقي ، و تعبر معه قطعة من العسكر ، وتبنى له مدينة . فيصير هو فى مدينة وعسكر بالجانب الشرقي ، وأنت فى مدينة وعسكر بالخربي ، ونان رابك حدث من أحد الجانبين ، استمنت عليه بالجانب الآخر . فقبل قوله ، وبنى الرسافة ، وعت الرسافة ، وصار الخلفاء بعد ذلك يدفنون موتاهم بها . وبنوا بها الترب الجليلة . وحملوا إليها من الفرش المعظيم . والآلات الجليلة ، ما يتجاوز الحصر ، ووقعوا عليها من النواحى والأقرحة وكانت في أيامهم حرما ، إذا لجاً اليها الخائف أمن .

ومات المنصور عرماً بمكة ، سنة نمان وخمسين ومائة ، فكتم الربيع أحره . لأجل البيمة للمهدى ، فيقال إنه أجلمه وسنده ، وجعل على وجهه كلة خفيفة ، يرى وجهه منها ، ولا يفهم أمره ، وأذن لوجوه بني هاشم ، فلما دخلوا ووقفوا بين يديه « وهم يحسبون أنه حى " تقدم الربيع إليه كأنه يشاوره . ثم عاد إليهم وقال : أمير المؤمنين يأمركم بتجديد البيمة للمهدى ، فبايم الناس طرا .

وقيــل إن المهدى لما بلغه ذلك استخف بالربيع ، وقال ما منمتك هيبة أمير المؤمنين من هذا الفمل به .

### ﴿ شرح حال الوزارة في أيامه ﴾

لم تكن الوزارة فى أيامه طائلة ، لاستبداده واستفنائه برأيه وكفاءته . معأنه كان يشاور فى الأمور دائماً . وإنما كانت هيبته تصغر لها هيبة الوزراء . وكانوا لا يزالون على وجل منه وخوف . فلا يظهر لهم أبهة ولا رونق .

### ﴿ وزارة أبي أبوب المورياني للمنصور ﴾

موريان قرية من قرى الأهواز .كان المنصور قد اشتراه صبياً قبل الخلافة وثقفه ، فاتفق أنه أرسله مرة إلى أخيسه السفاح ، وهو خليفة ، وأرسسل ممه هدية ، فلها رآه السفاح أعجبته هيئته وفصاحته وصباحته . فقال له ياغسلام . لمن أنت . قال : لأخي أمير المؤمنين . قال : بل أنت لى ، واحتبسه عنده . وكتب إلى المنصور يملمه أنه قد أخـــذه وأعتقه ، واختص بالسفاح مـــدة خلافته ، ثم نمت حاله ، وتزايدت نع الله عنـــده ، حتى قلده المنصور وزارته ، وكان لبيبًا ، بصيرًا بالامور ، عاقلا ، فطنًا ، ذكيًا ، فاضلا ، كريمًا ، غزير المروءة .

# ۔ ﴿ مكرمة ﴾⊳۔

حدث ابن شبرمة قال: زوجت ابني على صداق ، مبلنه ألفا درهم ، فجمات أفكر فيمن أستمين به على ذلك ، فأتيت أبا أبوب المورياني ، وزير المنصور ، فد كرت لهذلك ، فقال : قدأ سرنا لك بهذا القدر ، فجزيته خيراً . وقت لأخرج، فقال : لاتمجلن ، اجلس ، ثم قال : إذا دفست المهر فا يحتاج ابنك إلى تفقة ، ثم قال : أعطوه ألني درهم للنفقة ، وذهبت لأقوم ، فقال لاتمجل أفلا يحتاج إلى خادم ، فا زال يأمر لي فى كل مرة بألفين ألفين ، حتى تكل مأم لى به خمين ألف درهم .

وذكر القبض على أبى أبوب سليان المورياتى وزير المنصور الله وأله المنصور إذا خافه ، فقال كان أبو أبوب يحب جمع المال ، ليتقرب به إلى المنصور إذا خافه ، فقال له المنصور بوما. ما تري حال صالح ابني ليس له ضيعة ؟ فقال أبو أبوب يا أمير المؤمنين بالاهواز مزارع عاملة ، تحتاج إلى تلمائة ألف درهم ، وأمره بمار تهالا بنه صالح . فأخذ أبوب المال . ولم يصل في الضيعة شيئا ، وصار في رأس كل سنة يحمل عشرين ألف درهم ، ويقول هذه عاصل الضيعة المستجدة ، فانكتم الحالاعن المنصور مدة ، ثم إن أعداء أبي أبوب وجدوا هذا طريقا إلى السماية به ، فأعلموا المنصور الحال . فأنحس بنفسه إلى هناك ، فأمر أبو أبوب أن تبني بيوت على المنصور الحال . فأنحس بنفسه إلى هناك ، فأمر أبو أبوب أن تبني بيوت على جا ، فقال أبو أبوب : هذه هي الضيعة ، فرأى المنصور المارة والحضرة ، فكاد بها ، فقال أبو أبوب : هذه هي الضيعة ، فرأى المنصور الحارة ويلها، فمرف القصة وتنبه الأمر يشتبه عليه ، فاعله أعداء أبي أبوب صورة الحال، فركب بنفسه، وأخذ الاحمد ، وطاف الضيعة ، فوجدها عاطلة ، لا عمارة فيها ، فمرف القصة وتنبه على خيانة أبي أبوب ! فنكبه وقتله ، وقتل أقاربه ، واستصفى أموالهم وقال أبن حبيبات الشاعر الكوفى في ذلك 
حبيبات الشاعر الكوفى في ذلك 

(خفين)

فوجد فالملوك محسد من أعسطته طوط أزمة التدبير فادا ما رأوا له النهى والأمسر أنوه من بأسهم بنكير شرب الكأس بعض حقص سليمسن ودارت عليه كف المدبر ونجا خالد بن برمك منها إذ دعوه من بعدها بالأمير أسوأ العالمين حالا لديهم من تسمى بكاتب أو وزير وزارة الربيع بن يونس للمنصور ﴾

هو أبو الفضل الربيع بن يونس تحد بن كيسان وهو أبو فروة مولى عنهان بن عفان ، كان يقال إن الربيع بن يونس تحد بن كيسان وهو أبو فروة مولى عنهان ابن عفان ، كان يقال إن الربيع لقيط. ولذلك قال يوما لرجل كرر الترحم على أيك ممذور فى ذلك ، لا قلك لم تذق حلاوة الآباء . قالوا والصحيح أنه ابن يونس بن محد بن أبى فروة ولكنه لنير رشدة . قالوا : وقع يونس بن محد عل جارية لهم فولدت له الربيع ، فأ نكره يونس فبيع وتنقل فى الرق، حتى وصل إلى بنى المباس وبلننى أن «علاء الدين عطا ملك » بن الجوينى صاحب الديوان كان ينتسب إلى الفضل بن الربيع ، ولقد عجبت من الصا-ب علاء الدين ، مع نبله وفضله واطلاعه على السير والتواريخ ، كيف رضى أن بنتسب إلى الفضل بن الربيع ، ولقد عجبت من الصا-ب علاء الدين ، مع نبله وفضله واطلاعه التعل هدا النسب ففضيحة ظاهرة ، وإن كان حقاً ، فلقد كان المقل الصحيح يقتضى ستره ، فانه نسب لا يوجد أرذل منه ، ولا أفضح ، ولا أسقط . أماأولا فلان بن الربيع لم يكن حراً فى نفسه ، وكان مرمياً بالفاحشة قالوا : كان له صبى يأتيه ، وكان في قال له فل الفضل ، وعمل الشعراء فيه أشعاراً فنها :

( متقارب )

نواط الخليفة أعجوبة وأعجب منه بناء الوزير فلو يستمفان هــذا بذلح لكانا بعرضة أمر ستير

وأما ثانياً فلأن الربيع وإن كأن جليلاكافياً ، إلا أنه كان مدخول النسب ، فكان يقال أنه كان مدخول النسب ، فكان يقال أنه لقيط ، وارة يقال إنه ولد زما ، وأحسن أحواله أن يكون محيج الاتصال إلى أبي فروة ، مولى عبان بن عفان « رضى الله عنه » وفى ذلك أثم المار ، فان أبا فروة كان ساقطاً ، وكان عبداً للحرث ، حفار القبور بحكة ،

والحرث مولى عثماق بن عفال ، فأبو فروة عبد عبدعثمان ، وفى ذقك يقول الشاعر: ( طويل )

وإن ولاكيسان المحرث الدى ولى زمناً حفر القبور بيثرب وأبو فروة خرج على عمان يوم الدار ، وكفاه بذلك عاراً . فانظر هل ترى نسباً أسقط أو أرذل من هذا ! وأعجب من رأى الصاحب علاء الدين في هــذا خار حضرته بمن يعرف هذا القدر ، فينهه عليه ·

كان الربيع جليلا . نبيلا،منفناً للأمور ،مهيباً،فصيحاً ،كافياً.حازماً ،عاقلاً، فطناً، خبيراً بالحساب والاعمال ، حاذقاً بأمور الملك، بصيراً بما يأتى ويذر ،محباً لفعل الحير

روى أن المنصور أحضر يوما إنسانا . ذكر له أنه وثب على عامسله بيعض النواحى : فقال له المنصور . ويحك ؛ أنت المتوثب على فلاذالعامل ، والله لائثرن من لحمك أكثر مما يبتى منه على عظمك : وكان شيخًا كبيراً . فأنشد بصوت ضميف :

أثروض عرسك بعد ما هرمت ومن العناء دياضة الهرم فقال المنصور ياربيع مايقول فقال : يقول : (بسيط)

العبد عبدكم ، والأمر أمركم فهل عذابك عني اليوم إمصروف فقال قد عفونا عنه فلينصرف ، ورأى المنصور يوماً فى ستانه شجيرة من شجر الخلاف . فلم يدر ما هى . فقال يا ربيع: ما هذهالشجرة ؟فقال الربيع : اجماع ووفاق، وكروأن يقال (خلاف) فاستمقله المنصور، واستحسن قوله

ولم يزل الربيع وزيرا للمنصور إلي ان مات المنصور . وقام الربيع بأخذ البيعة للمهدي ، على ما تقدم وصفه . وهو آخر وزراء المنصور . وقتلها لهادى وكان سبب قتله أنه أهدى جارية حسناء إلى المهدى بن المنصور ، فوهبها المهدي لابنه موسى الهادى ، فغلب حبها عليه ، وأولدها أولاده . فلما صار الهادي خليفة سعى إليه أعداء الربيع . وقالوا له : إنه اذا رأى بنيك قال : والله ما وضعت بينى وبين الارض أطيب من أم هؤلاء ، فعظم ذلك على الهادى وعلى بنيه وعلى الجارية أيضاً ، فناوله الهادى قدحاً نيه عسل مسموم . فشربه فمات ليومه . وذلك

في سنة سبعين ومائة . انقضت أيام المنصور ووزرائه .

﴿ ثُم ملك بعده ابنه عجد المهدى ﴾

هو أبو عبد الله محمد المهدى ، بن أبى جعفر المنصور ،وقد سرنسبه ، بويع له باغلافة بحكة ، فى سنة نمانًا وخسين ومائة

كان المهدى شهماً ، فطناً، كريماً ، شديداً على أهل الالحاد والزندقة. لا تأخذه فى أهلاكهم لومة كام ، وكانت أيامه شبيهة إبايام أبيه ، فى الفتوق والحوادث والحوارج ، وكان يجلس فى كل وقت ارد المظالم .

روى عنه أنه كان إذا جلس للمظالمةال : أدخلوا على القضاة. فلو لم يكن ردى. للمظالم إلا للحياء منهم لكني .

وحدث عنه أنه خرج متنزها ، وممه رجل من خواصه اسمه حمرو فانقطا: قي العبيد عن العسكر ، فجاع المهدى ، فقال : هل من شيء يؤكل ؛ فقال له همروه أرى كوخا ، فقصدوه ، فاذا به نبعلي ، وعنده مبقلة ، فسلموا عليه ، فرد السلام. فقالوا : هل من طمام ؛ فقال عندى ربيتاء « وهو فوع من الصحناء » وعندى شمير . فقال المهدى : اذ كان عندك زيت فقد أكلت الضيافة . قال : نم . وكرات فأناه بذلك . فاكلاحتى شبعا . فقال المهدى لعمر : قل في هذا شعرا . فقال :

> إن من من يطمم الربيثاء بالريــــت .وخبرالشمير بالكراث . لجدير بصفعة . أو بثنتيـــن السوءالصنيع ،أوبشــلاث فقال المهدي بئس ما فقلت إنحاكان ينبغى أن تقول :

لجدير ببدرة أو يثنتيسن الحسن الصنيع، أوبئلاث

قال ووافاهم العسكر والحزائن والخدم ؛ فأمر، للنبطي بثلاًت بدروانصرف-وفى أيامه ظهر المقنم مخراسات .

﴿ شرح كيفية الحال في ذلك

كان هذا المقنع رجلاً أعور قصيراً ، من أهل مرو . وكان قدهمل وجهاً من ذهبوركبه على وجهه الثلا يرى وجهه ،وادعى الألوهية وكان يقول . إذالله خلق (هبوركبه على وجهه )

آدم فتحول فى صورته . ثم فى صورة نوح ، وهكذا هلم جرّا إلى أبي مسلم الخراسانى، وسمى نفسه هاشها .وكان يقول بالتناسخ وبايمه خلق من ضلال الناس، وكانوا يسجدون إلى ناحيته . أبن كانوا من البلاد ، وكانوا يقولون في الحرب : يا هاشم أعنا ، واجتمع إليه خلق كثير.

قارسل المهدى إليه جيئاً ، فاعتصم منهم بقامة هناك وطاولوه فضجر وضجر أسحابه ، فطلب أكثرهم الأمان . وبق مصه نفر يسير ، وهو في القلمة محاصر فأضرم ناراً عظيمة . وأحرق جميع ما بالقلمة ، من دابة وثوب ومتاع ، ثم جمع نشاه وأولاده وقال لأصحابه : من أحب منكم الارتفاع معى إلى السماء فليلق نفسه في هذه النار ، ثم ألتى فيها شهه وأولاده ونساءه ، خوفاً أن يظفر بجئته أو بحرمه ، فلما احترقوا فتحت أبواب القلمة . فدخلها عسكر المهدى، فو جدوها خالة خاوية .

ولما ولى المهدى الخلافة . جدد السكلام فى خلع عيسى بن موسى ، والبيمة لولديه : موسى ، الحدى . وقد تقدم شرح كيفية خلمه فى أيام المنصور ، وأنه قدم المهدى عليه . فلماولى المهدى أراد لبنيه ما أراد المنصور له . فطلب من عيسى بن موسى أن يخلع نقسه ، فأبى فأرهبه وأرغبه .حتى أجاب، وأشهد عليه بالخلم . وبايم لولديه الهادى والرشيد .

وكان المهدى ينظر فى الدة تق من الأمور . وكذلك كان أبوه ، فتقدم المهدى حين ولى بود نسب آل زياد بن أبيه ، إلى عبيد الثقني . وأسقاطهم من ديوان قربش . وبرد سب آل أبى بكرة إلى ولاء رسول الله ٥ صلوات الله عليه وسلامه » ، وكتب الكتب بذلك . فاعتمد ما رسم به ، ثم بعدذلك ارتشى المال من بى زياد ، وأعادوهم إلى ديوان قريش . وغزا المهدى الروم عدة دفعات ، وكانت له العلية . ومات المهدى عاسبذان . واختلف فى سبب موته .

. فقيل إنه طرد ظبباً في بمض متصيداته . فدخل الظبي إلى باب خربة الخدخل فرس المهدى حالمه فدقه باب الحربة فقطع ظهره ، ثمات من ساعته . وقيل إن بمض جواريه جمات سها في بعض المآكل لجاربة أخرى . فأكل المهدى منه ، وهو لا يعلم فات و دلك في سنة آ مر وستين و مائة وقال أمو المتاهية اصف

جواديه، وقدرزن بمدموته وعليهن المسوح
رحن فى الوشى وأقبلسن عليهن المسوح
كل نظاح من الدهسر له يوم نظوح
لست بالباقي ولوعمسرت ما عمر فوح
فعلى نفسك نح إن كنت لا بد تنوح
فعلى نفسك نح إل كنت لا بد تنوح

في أيامه ظهرت أبهة الوزارة . بسبب كفاءة وزيره . أبي عبيد الله معاوية ابن يسار . فانه جمع حاصل المملكة . ورتب الديوان. وقرر القواعد. وكان كاتب الدنيا . وأوحد الناس حذقًا وعلمًا وخبرة

﴿ وهذا شرح طرف من حاله ﴾ (وزارة أبي عبيدالله مماوية بن يسار للمهدى )

هو مولى الأشعريين . كان كاتب إلمهدى و فائبه قبل الخلافة . ضمه المنصور اليه . وكان قلد عزم على أن يستوزره . ولكنه آثر به ابنه المهدى . فكان غالبًا على أمور المهدى . لا يمصى له قولا . وكان المنصور لا يزال يوصيه فيه . ويأمره بامثنال ما يشير به . فلما مات المنصور . وجلس المهدى سرير الخلافة . فوض إليه تدبير المملكة . وسلم إليه الدواوين . وكان مقدماً في صناعته . فاخترع أموراً : منها أنه نقل الحراج الى المقاسعة . وكان السلطان يأحد عن الفلات خراجاً مقرراً ولا يقاسم . فلما ولى أبو عبيد الله الوزارة قرر أمر المقاسمة . وجعل الحراج على النخل والشجر. واستمر الحال في ذلك إلى يومنا . وصنف كتاباً في الحراج : دكر فيسه أخكامه الشرعية . ودقائته وقواعده . وهو أول من صنف كتاباً في الحراج . وكان شديد التكبر والتجبر . وي أن الربيع لما قدم من مكة بعد موت المنصور . وأخذ البيمة للهدى حضر من ساعة وصوله إلى باب أبي عبيد لله . فقال له ابنه الفضل : يا أبى . نبدأ عبر أمره . قال : فوصل الربيع الى باب أبي عبيدالله الوزير ، فوقف ساعة . حتى على أمره . قال : فوصل الربيع الى باب أبي عبيدالله الوزير ، فوقف ساعة . حتى على أمره . قال : فوصل الربيع الى باب أبي عبيدالله الوزير ، فوقف ساعة . حتى خرح الحاجب . ثم دخل فاستأدن له . فاذن له . فلما دخل عليه لم يقم له . ثم سأله خرح الحاجب . ثم دخل فاستأدن له . فاذا دخل عليه لم يقم له . ثم سأله خرح الحاجب . ثم دخل فاستأدن له . فاذا دخل عليه لم يقم له . ثم سأله خرح الحاجب . ثم دخل فاستأدن له . فاذن له . فلما دخل عليه لم يقم له . ثم سأله خرح الحاجب . ثم دخل فاستأدن له . فاذن له . فلما دخل عليه لم يقم له . ثم سأله خرح الحاجب . ثم دخل فاستأدن له . فاذن له . فلما دخل عليه لم يقم لم يقم المناب

عن مسيره وحاله ، فأخيره ، وشرع الربيع بمدئه بما جرى في مكة ، من موت المنصور واجتهاده في أخذ البيعة للمهدى ، فسكتهوقال :قدبلغي الحد،فلاحاجة إلى إعادته ، فاغتاظ الربيع ، ثم قام فحرج . وقال لابنه الفضل : على كذا وكذا إن لم أبذل مالى وجاهى في مكروهـ وإزالة نسته ، ومضى الربيع إلى المهـ دى فاستحجبه . واختص به كما كان مع أبيه ، فشرع في إفساد حال أبي عبيـــد الله الوزير . بكل وجه فلم يتفق له ذلك، فلا ببعض أعدائه ، وقال له قد ترى مافعل معك أبو عبيدالله . وكان قد أساء إليه . وما فعل معى أيضاً ، فهل عندك تدبير فى أمر.ه ؟ قال الرجل : لا . والله ما عندى حيلة تنفذعليه ، فانه أعف الناس فرجاً وِيدًا ولسانًا . ومذهبه مِذهب مستقيم ، وحذقه في صناعته ما عليه مزيد، وعقله وكُفاءَة كما علمتِ . ولكن ابنه ردىء الطريقة مذموم السيرة ، والقول يسرع إليه . فان تهيأ حيلة من جهة ابنه فعسى ذلك . فقبل الربيع مين عينيه . ولاح له وجه الحيلة عليه . فسمى بابنه إلى المهدى . أنواعا من السمايات ، فتارة يرميه ببعض حرم المهدى. ونارة يرميه بالزندقة . وكان المهدى شديداً على أهل الانحاد والزندقة . لايزال يتطلع عليهم . ويفتك بهم . فلما رسخ في ذهن المهدى زندقة ابن الوزير . استدعى به . فسأله عن شيء من القرآن العزيز . فلم يعرف . فقال لأبيه « وكان حاضراً » ألم تخبرنى أن ابنك يحفظ القرآن ؛ قال : بلي . يا أمير المؤمنين . ولكن فارقني مذ مدة . فنسيه . فقال له : قم فتقرب الى الله بدمه . فقام أبوعببدالله . فنثر ووقع وارتبد . فقال العباس بن عمد . عم المهدى : يا أمير المؤمنين . إن رأيت أن تعني الشيخ من قتل ولده . ويتولى ذلك غميره . فأمر المهدى بعض من كان حاضراً بقتله - فضربت عنقه . واستمر أبوه على حاله من الخدمة . إلا أنه ظهر عليه الانكسار . وتنمر قابه . وتنمر أيضاً قلب المهدي منه ؛ فدخل بعض الأيام على المهدى . ليمرض عليه كتباً . قد وردت من بعض الأطراف فتقدم المهدى بأخلاء المجلس . فحرج كل من به إلا الربيع . فلم يعرض أبوعبيدالله شيئًا من تلك الكتب. وطلب أن يخرج الربيع. فقال له المهدى: ياربيع. اخرج فتنحى الربيع قليلا . فقال المهدى : ألم آمرك بالحروج ؛ قال يا أمسير المؤمنين ، كيف أخرج وأنت وحدك . وليس ملك سلاح . وعندك رجل من أهل الشأم، اسمه معاوية . وقد قتلت بالأمس ولده . وأوغرت صدره . فكيف أدعك ممه على هذه الحال . وأخرج . فنبت همذا المدني في نفس المهدى . إلا أنه قال : ياريع ، إنى أثق بأبي عبدالله . في كل حال . وقال لأبي عبد الله الوزير . اعرض ما تريد . فليس دون الربيع سر . ثم قال بعد ذلك المهدى الربيع : إنى استحيى من أبي عبد الله بسبب قتل ولده . فحجب عنى . فحجب عنه . وانقطع بداره . واضمحل أمره وتهيأ الربيع ما أراده من إزالة نممته . ومات أبو عبيد الله : معاوية بن يسار ، في سنة سبعين ومائة .

## ﴿ وزارة أبي عبد الله يعقوب بن دواد للمهدى ﴾

هو من الموالي. قال الصولى : كان داود أبوه وإخوته كتابا لنصر بن سيار ؛ أمير خراسان . كان يعقوب بن داود يتشيع . وكان في ابتداء أمره مائلا الى يبى عبد الله بن الحسن بن الحسن ، وجرت له خطوب في ذلك . ثم إن المهدى خاف من بني الحسن أن يحدثوا أمراً لا يتدارك ، فطاب رجلا بمن له أنس ببني الحسن ليستمين به على أمرهم ، فدله الربيع على يعقوب بن داود . لصدافة كانت بين الربيع وبينه ، وليتفقا على إزالة دولة أبى عبد الله . ماوية الوزير . فاستحضره المهدى ، وخاطبه ، فرأى أكل الناس عقلا ، وأفضلهم سيرة ، فشمف به ، واستخلصه لنفسه ، ثم استوزره ، وفوض الأمور إليه .

وقيل إن السبب في وزارته غير هذا. وهو أن يمقوب بن داود قرر الربيع مائة ألف دينار . إن حصلت له الورارة . فجمل الربيع يثنى عليه في الخلوات . عند المهدى . فطلب المهدى أذ براه . فلم حضر ببن بديه رأى أكمل الناس خلقاوفضلا . ثم قال له يا أمير المؤمنين . هاهنا أمور لاتنتهي إلى علمك . فان وليتني عرضتها عليك . وبذلت جهدى في نصيحتك . فقر به وأدفاه . فصار يعرض عليه من المصالح والمهمات . والنصائح الجليلة . مالم يكن يعرض عليه من قبل . فاستخصه وكتب كتابا بأنه أخوه في الله «مالميكن يعرض عليه الأموركلها » وستوزره . وفو فن إليه الأموركلها » وسلم إليه الدواوين . وقدمه على جميع الناس . حتى قال بشار يهجوه : ( بسيط ) بني أمية هيوا ، طال نومكم إن الخليفة يعقوب بن داوود المناعت خلافتكم ياقوم فالتسوا خلافة الله بين الناي والمود !

وذلك لأن المهدى اشتغل باللهو واللمب وساع الأغانى . وفوض الا مور إلى يعقوب بن داود . وكان أصحاب المهدى يشربون عنده النبيذ ، وقيل ما كان هو يشرب معهم . فنهاه يعقوب بن داود عن ذلك ووعظه ، وقال أبعد الصلوات في المسجد تفعل هذا ! فلم يلتفت إليه، وفي ذلك يقول الشاعر للمهدى : ( طويل ) فدع عنك يعقوب بن داود جانباً وأقبل على صهباء طيبة الشر ثم إن السعاة ما زالوا يسعون بيعقوب بن داود الى المهدى . حتى نكبه ، وجعله في المطبق . وهو حبس الجليد . فلم يزل على ذلك مدة أيام المهدى . ومدة أيام المهدى . وموجه أيام المهدى . حتى أخرجه الرشيد

# ﴿ شرح السبب في القبض عليه وكيفية ما جرى ﴾

حدث يعقوب بن داود . قال : استدعاني المهدى يوما، فدخلت عايه . وهو فى عجلس ، في وسط بستان ، و رءوس الشجر مع أرض ذلك المجلس وقد امتلأت وءوس الشجر من الأزهار المتنوعة . وقد فرش المجلس بفرش موردة . وبين يديه جارية حسناء لم أر أحسن وجهاً منها. فقال لى : يا يمقوب.كيفترى هذا المجلس ؟ فقلت: في غابة الحسن. فهنأ الله أميرالمؤمنيز؛ قال : فهولك. وجميع مافيه. ومائة ألف درم . وهذه الجارية . ليّم سروركنفدعون له.قال: ولى إليك عاجة. أريد أن تضمن لي قضاءها . قلت : ياأمير المؤمنين . أنا عبدك الطائع لجيع ما مأمر به ، فدفع إلىَّ رجلًا علويًا ، وقال أحب ان تكفيني أمره عانى خاتَّف أنَّ يخرج على . قال : فقلت : السمع والطاعة . قال تحاف لى . - لفت له بالله أن أفعل ماتريد ثم نقل جميع ما كان في الجلس إلى منزلى والجارية أيضًا. فمن شدة سروري بالجارية جَمَلُها في موضع قريب من مجلمي . ليس بيني وبينها سوى ستر رقيق، قال : وأدخلت العلوى إلى ، فرأيته أثم الناس عقلا . فقال لى : يايمتموب . تلقى الله بدمي . وأنَّا ابن على بن أبي طالب . واب فاضة « رضى الله عهما » وليس لى إليك ذنب. قال: فقلت: لا. والله . حذ هـ ذا المال . وانج بنفسك . فال: والجارية نسمع كل ذلك . فأرسلت إلى المهدى دسيسا أعلمه بالفصة . فأرسل المهدى وشعن الدروب بالرجال . حتى حصل العلوى . وجعله فى بيت فريب من مجلسه ، ثم استنماني ، فخضرت . فقال : بايعقوب ، ما فعلت بالعلوي . قات قد أراح الله منه أمير المؤمنين ، قال : مات ؟ قات : نعم . قال بالله ؛ قلت : أي والله ! قال : فضع يدك على رأسي . واحلف به . قال يمقوب : فوضعت يدى على رأشه. وحلقت به . فقال لبعض الخدم : أخرج إلينا من في هذا الببت . قال : فأخرج العــاوي . فلما رأيته امتنع الـكالام على ، وتحيرت في أمرى . فقال المهــدى : بايمةوب. قد حل لى دمك ، احماره إلى المطبق ، قال يعقوب : فدليت بحبل في بئر مظلمة . لاأري فيها الضوء . وكان بأتيني في كل يوم ما أنقوت به . فمكثت مدة . لاأدرى كم هي . وذهب بصرى . فني بمض الأيام دلى لى حبل . وقيل اصعد . قد جاء الفرج ، فصعدت ، وقد طال شعرى وأظافيرى . فأدخلت الجمام، وأصلحوا شأنى ، وألبسونى نبابًا . ثم قادونى إلى مجلس . وقيل لى سلم على أمير المؤمنين . فقلت : السلام عليك . بأأه ير المؤمنين . فقيل لى على أى أمراء المسلمين سلمت ؟ قلت : على أمير المؤمنين المهدى . فدممت قائلًا من صدر المجلسيةول : رحم الله المهدى اثم قيل لى : سلم على أدير المؤمنين ، فقات : السلام عليك . والمُرالمُؤمنين . فقيل لى : على أي أمراء المؤمنين سات ؟ فقلت على أمير المؤمنين الهادى . فسمعت قائلاً يقول من ممدر المجلس : رحم الله الهادى ! تم قيل لى : سلم . فسلمت ، فقيل لى : على من سلمت ؛ قات على أمه المؤمنين : هارون الرسيد فقال وعليكالـــــلام « يايعقوب » ورحمة الله وبركانه . أعرز على بما نالك . فجملت المهـدى فى حل . ودعوت ثارشيد . وشكرته على حـ لاصى . تم قال : مامريد يايمقوب؟ قات : ياأميرا لمؤمنين . ما بقى في مستمتع ولا بلاغ . وأريد المجاورة بمكة . فأمر لى بمــا يصلحني . نم توجه يمقوب إلى مكه . وجاور بها . ولم تطل أيامه . حتى مات هناك . سنة سن وتُنانين ومائة .

# ﴿ وزارة النيض بن أبي صالح المهدى ﴾

هو من أهل نيسابور . وكانوا نصارى . فانتعلوا إلى سى العباس وأسلموا . وتربى النيض فى الدولة العباسية . وتأدب وبرع . وكان سخياً مفضالا ؛ متخرقاً فى ماله ، جواداً ، عزيز النقس ،كبير الحمة ،كثير الكبر والتيه ، حتى قال فيه بمض الشعراء :

أباً جعفر جئناك نسأل نائلا فأعيرزنا من دون نائلك البشر فما برقت بالوعد منك خمامة يرجى بها من سيب نائلك القطر فلو كنت تعطينا المنى وزيادة لنفسها منك التبجير والكبر

قالوا :كان يحيى بن خالد بن برمك . إذا استعظم أحـــدكرمه وجوده قال : لو رأيتم « الفيض » لصغر عندكم أمري . وفى الفيض يقول أبو الأسود الحمانى الشاعر بمدحه :

ولائمًـة لامتك « يافيض » في الندي فقلت لها لن يقسدح اللوم في البحر أرادت لتثني « الفيض ، عن سنن الندي ومن ذا الذي يثني السحاب عن القطر كأُن وفود « النميض » لما تحملوا إلى « النميض » وافوا عنده ليلة القدر قالوا كان « الفيض » بنأ في صالح متوجهاً في بمض الايام إلى بمض أغراضه، فصادفه صديق له ، فسأله النميض : إلى أين يذهب ؟ فقال إن وكيل السيدة أم جمعر «زبيدة» قد حبس فلاناً ، على بقية ضمان ، مبلغهما مائة ألف دينار ، وفلان « يعنى المحبوس » صــديقي وصديقك أيضاً . وأنا متوجه إلى الوكيــل المذكور ، لاشفع فيه ، فهل إلى أن تصل جناحي ، وتساعدني على هذه المكرمة ؟ فقال « الفيض » إي والله . ثم مضى معه . فضر عند وكيل أم جعفر « زييدة» وشغما في الرجل المحبوس ، فقال الوكيل : الأمر في هذا إليها ، وما أستطيم أن أَفرج عنه إلا بقولها . ولكني أخاطبها . وأحسن لهـــا الأفراج عنه ، ثم كتب إليها شيئًا . غرج الجواب أنه لابد من استيفاء هذا المال منه . ولا سبيل إلى قبول شَفَاعة في هذا البَّاب . فاعتذر الوكيل إليهما ، وأراهما الخط ، فقال الرجل الفيض: قم حتى نمضى ؛ ققــد فعلنا مايجب علينا ، فقال « الفيض » لا . والله ما فعلنا ما يُجِب علينا ، فكاننا ماجئنا إلى هنا إلا ليؤكد حبس صاحبنا ، قال الرجل : فما نصنع ؟ قال « القيض » حيث قد أمذر عليناخلاصه من مدنه الجهة ، تؤدىعنه هذا المال منخاصنا ، ونخرجه ، أنت نصفه ، وأنا نصفه . فأجاب الرجل إلي ذلك . فقالا للوكيل: كم لك عليه ؟ قال مائة ألف دينار ، قالا : هى علينا ، وهذا خطنا به ، فادفع إلينا مناحبنا . قال همذا أيضاً لا أقدر أن أفعله حتى أعلها بالحال ، قالا : فأعلها ، فكتب إليها الوكيل . يخبرها بما قال « النيض » وبصورةالحال ، نفرج الخادم ، وقال : لايكون « النيض » أكرم منا . قد وهبناه المائة الألف فادفع إليهم صاحبهم ، فأخذاه وخرجا ، وكان « النيض » قد وصف للمهدي : لما عزم على يعقوب بن داود ، فلما قبض عليه احضر « النيض » واستوزره ، لما عزم على يعقوب بن داود ، فلما قبض عليه احضر « النيض » واستوزره ، وفوض الأمور إليه . ومات المهدي وهو وزيره . فلما ولى الحادي لم يستوزره . وبني « النيض » إلى أول أيام الرشيد ، ثم مات ، وذلك في سنة ثلاث وسبمين ومائة » انقضت أيام المهدى ووزرائه .

## ﴿ ثُم ملك بعده ابنه موسى الحادى ﴾

بويــع له بالخلافة في سنة تسع وستين ومائة .

كان الهادي متيقظاً ، غيوراً ، كرياً ، شهماً ، أيداً . شديد البطش ، جرى القلب . مجتمع الحس . ذا إقدام وعزم وحزم . حدث عبد الله بن مالك « وكان يتولى شرطة المهدي » قال : كان المهدى يأصرنى بضرب ندماء الهادى ومغنيه وحبسم ، صيانة له عنهم . فكنت أفعل ما يأصرنى به المهدى ، وكان الهادى برسل إلى في التخفيف عنهم ، فهلا أفعل ، فلم مات المهدي ، وولى الهادي ، والسيف والنطع بين بدبه ، فسلمت ، فقال : لا سلم الله عليك ! أقد كر يوم بمثت والسيف والنطع بين بدبه ، فسلمت ، فقال : لا سلم الله عليك ! أقد كر يوم بمثت إليك في أصر الحرانى وضربه . فلم تقبل قولى ؟ وكذلك فعلت في فلان وفلان ، وعدد ندماء ، فلم تلتنت إلى قولى . قلت : نم . أفتأذن في ذكر الحجة ؟ قال : نم . أنت : فاشدتك الله ! لو أنك قلدتنى ما قلدي المهدى ، وأصرتنى بما أصر فيمث إلى بمض بنيك بما يخالف أصرك . فاتبعت قوله ، وتركت قولك ، أكان فيمث إلى ؟ منل : فلم نا فله . وكذلك كنت لأ بيك . يسرك ذلك ؟ قال : لا . قلت : فكذلك أنا لك . وكذلك كنت لأ بيك ، فاستدنانى ، فقبلت بده ، ثم أمر لى بالحلم . وقال : وليت ك ما كنت تتولاه ، فاستدنانى ، فقبلت منكراً في أمرى وأصره . وقلت حدث يشرب ، والقوم فامض راشداً ، فقيت منكراً في أمرى وأصره . وقلت حدث يشرب ، والقوم فامض راشداً ، فقيت منكراً في أمرى وأصره . وقلت حدث يشرب ، والقوم فامض راشداً ، فقيت ، نكراً في أمرى وأمره . وقلت حدث يشرب ، والقوم فامض راشداً ، فقيت ، نكراً في أمرى وأمره . وقلت حدث يشرب ، والقوم

الذين عصيته في أمرهم هم ندماؤه . ووزراؤه . وكتابه ، وكأ في بهم — حين يغلب الشراب عليه — يفلبون على رأيه . ويحسنون له هلاكى . قال : فانى فجالس . وعندى بنية لى . والكانون بين يدى . وقدامي رقاق وكامخ . وأنا أشطره بالكامخ ، وأسخنه بالنار ، وآكل وأطيم الصغيرة . وإذا بوقع حوافر الخيل . فظننت أن الدنيا قد زثرات . فقلت هذا ماكنت أخافه . وإذا الباب قد فتح . وإذا الحدم قد دخلوا . والهادى في وسطهم . على دابته . فها رأيته و تبت فقلت : يده ورجله وحافر فيسه . فقال لى : باعبد الله . إني فكرت في أمرك . فقلت : يما سبق إلى ذهنك أنى إذا شربت — وحولى أعداؤك — أزالوا حسن رأيى فيك . فيقاتك ذلك . فصرت إلى منزلا لا ونسك . وأعلمك أن ماكان عندى من الحقد عليك قد زال جميعه . فهات واطمنى بماكنت تأكل . لتعلم أنى قد تحرمت بطعامك . فيزول خوفك . فأدنيت إليه من ذلك الرقاق والكامخ . تحرمت بطعامك . فيزول خوفك . فأدنيت إليه من ذلك الرقاق والكامخ . فأكل . ثم فال : هذه لك . فاستعن بها على أمرك . واحفظ هذه البذال عندك . وغيرها . فقال : هذه لك . فاستعن بها على أمرك . واحفظ هذه البذال عندك . لعلم أحتاج إليها لمض أسفارى . ثم الصرف .

ومن كلامه ما قاله لابراهيم بن مسلم بن قتيبة . وقد مات له ولد . - إنه المادى يعزبه . وكان عنده بمثرلة عظيمة . فقال له يا إبراهيم : سرك ابنك . وهو عدو وفتنة . وحرنك وهو صلاة ورحمة فقال إبراهيم : با أمبر المتوميين . مابق مى جزء فيه حزن إلا وفد امتلاً عزاء . في أيامه خرج صاحب عنح . وهو الحسير بن على بن أبي طالب « عليه السلام »

## ﴿ شرح كيفية الودمة بفخ ٢

كان الحسين بن على من رجال بنى هاشم وسادمهم وفضلائهم . وكان هد سزم على الحروج واتفق معه جماعة من أعيان أندل بيته . ثم وقع من عامل المدينــة تمضم لبعض آ ل على « عليه السلام فنار آ ل أبي طال اسبب ذلك . واجنمع البه كاس كنيرون . وقصدوا دار الامارة . فتحصر منهم عاملها . فكسروا السجون . وأخرجوا من بها . وبويع الحدين بن على «عليه السلام ، ثم نمى أمره .

فأرسل إليهم محمد بن سليمان ، وقالوا سليمان بن المنصور في عسكر . فالتقوا بموضع يقال له « فنغ » ببن مكة والمدينة . فاقتناوا قتالا شديداً . ثم قتل الحسين بن على « رضى الله عنه » وحمل رأسه إلى موسى الهادى . فلما وضع الرأس ببن هديه قال لمن أحضره : كأ ذبكم قد حنم برأس طاغوت من الطواغيت ، إل أقل ما أجزيكم به حرمانكم . ولم بطلق لهم شيئاً . وكان الحسين بن على « رضى الله عنه »صاحب فغ . شجاعا ، كريماً . قدم على المهدى ، فأعطاه أربعين ألف دينار ، فقرقها فى الناس . ببغداد والكوفة . وخرج من الكوفة لا يملك ما بابسه إلا فروا . ما محته قيس « رضى الله عنه . وسلم عليه ، ؛

ولم تطل مدة الهادى . فيقال ان أمه الخيزران أمرت جواربها بقتله . فلسوا على وجهه حتى مات . وسب ذلك قد اختلف فيه . فقيل إن الخيزران كانت متبسطة في دولة المهدى • تأمر . وتنهى . وتشفع . وتبرم . وتنقض ، والمواكد تروح وتندو إلى بابها . فلما ولى الهادى — وكان شديد النيرة — كره ذلك . وقال لها : ما هذه المواكب التي تبلغني أنها تغدو وتروح إلى بابك ؟ أما لك مغزل يشغلك ، أو مصحف يذكرك . أو بيت يصونك ؟ والله والا أنا أمن من فرابة رسول الله « صلى الله عليه وسلم ، أن بلغني أنه وقف ببابك أحد من قوادى وخاصتى لأضرب عنقه . ولا قبض ماله . ثم قال لأصحابه : أيما خير : أنا وأمي . أم أنم وأمها تكم ؟ قالوا : بل أنت وأمك . قال فأيكم يجب أذيت حدث الرجال مخسر أمه : فيقال فعات أم فيلان : قالوا : بل أنت وأمك . قال فأيكم يجب أذيت حدث تأو وأمي فتتحدث ون محدثها : فعلا صحموا ذلك انقطموا عنها . ثم بعث لها طعاما مسموما . فلم تأكل منه ، ثم قتاته .

وقيسل أبل السبب أن الهادى عزم على خلع أخيه هرون الرشيد . والبيمة لا بسه حمفر . غافت المحيران على هرون . وكانت تحبه . فقملت بالهادى ما فعلت . ومان الهادى في سمة سبمين ومائة . والليلة الى مات ميها هى ليسلة مأت فيها خليفة ، وجلس خايفة . وولد خليفة . وقد كانوا يحدثون أنه سيكون ليلة كدلك . فالحايفة الذي مات فيها هو الهادى ، والذى جاس فيه عى سرير الحلاقة هو الرشيد . والدى ولد فيها هو المأمون

### ﴿ شرح حال الوزارة في أيامه ﴾

لما بويم بالمخلافة استوزر الربيع بن يونس ، وقد سبق شرح طرف من سيرته ونسبه . ثم استوزر بعده إبراهيم بن دكوان الحراني".

﴿ وزارة إراهيم بن دكوان الحراني الهادى ﴾

كان إبراهيم قد اتصل بألهادى فى أيام حداثته ، كان يدخل إليه مع معلم كان يعلم الهادي ، فخف إبراهيم على قلب الهادى . وألفه ، وصار لا يصبر عنه . ثم سعى به إلى الهدى . فكره لا بنه صحبته . فنهاه عنه . فما انتهى ، فنهدد م بالقتل ، والحمادى لا يباعده ، فاشتدت به السعايات إلى الهدى . فأرسل ابنه صحبة بمض خدمه مرفها ، فوصل إليه والمهدي يريد الركوب إلى الصيد . فلما ورآه قال يا إبراهيم ، واقه لأ قتلنك . واقه لأ قتلنك . واقه لأ قتلنك . ثم قال المختلوه حتى أعود من الصيد . فأقبل على الدعاء والنضرع ، فاتفق أن المهدى المختلوه حتى أعود من الصيد . فأقبل على الدعاء والنضرع ، فاتفق أن المهدى أكل الطعام المسموم . كما تقدم شرحه . فات من ساعته ، وتخلص الحرائي . وجلس الهادى على سرير الخلافة . ثم بعد ذلك بمديدة استوزر الحرافي ، ولم تطل وجلس الهادى على سرير الخلافة . ثم بعد ذلك بمديدة استوزر الحرافي ، ولم تطل الأيام حتى مات الهادى . انقضت أيام الحادى ووزرائه .

# ﴿ ثم ملك بمده أخوه هارون الرشيد ﴾

( خلافة هارون الرشيد د بويع بالخلافة فى سنة سبمين ومائة )

كان الرئسيد من أقاضل الخلفاء وفصائحهم وعلمائهم وكرمائهم . كان يحج سنة . وينزو سنة كذلك ، مدة خلافه ، إلا سين قليلة . قالوا : وكان يصلى فى كل يوم مائة ركعة . وحج ماشياً . ولم يحج خليفة ماشياً غديره . وكان إذا حج حج معه مائة من الفقهاء وأبناؤهم . واذا لم يحج أحج ثلمائة رجل بالمنفقة السابغة ، والكسوة الظاهرة . وكان يشتبه فى أضاله بالمنصور . إلا في بذل المال ، فانه لم ير خليفة أسمح منه بالمال . وكان لا يضيع عنده إحد ان عسن . ولا يؤخر ، وكان يحب الشعر والشعراء . ويميل إلى أهل الأدب والفقه . ويكره المراء في الدين . وكان يحب المديح . لا سيا من شاعر فصيح . ويجزل العطاء عليه

قال الأصمى صنع الرشيد طعاماً . وزخرف مجالسه . وأحضراً با العتاهية ، وقال له صف لنا ما نحن فيه ، من نسيم هذه الدنيا ، فقال أبو العتاهية : (كامل)

> عش ما بدا (ك سالمًا في ظل شاهقة القصور فقال الرشيد أحسنت ثم ماذا ؟ فقال :

يسمى عليك عما اشتهيــــت لدي الرواح أوالبكور فقال : حسن . ثم ماذا ؟ فقال :

ناذا النفوس تقمقت في ظل حشرجة الصدور فهناك تمـــلم موقناً مأكنت إلا في غرور!!

فبكي الرشيد ، فقال الفضل بن يحيى . بث إليك أمير المؤمنين لتسره فرنته ، فقال الرشيد : دعه فانه رآ فا في عمى ، فكره أن يزيدنا منه ، وكان الرشيد يتواضع للعلماء . قال أبو معاوية الضرير \_ وكان من علماء الناس \_ أ كملت مع الرشيد يوما . فصب على يدى الماء رجل ، فقال لى : يأبا معاوية . أتدرى من صب الماء على بدك ؟ فقلت لا . يا أمير المؤمنين . قال : أنا - فقلت : يأمير المؤمنين أنت تفعل هذا إجلالا العلم . قالى: نم . في أيامه خرج يحيى بن عبد الله بن حسن ن حسن .

﴿ شرح كِيفية الحال في خروج بحيى بن عبد الله بن حسن بن حسن ابن على بن أبي طالب « عليه السلام » ﴾

كان يحيى بن عبد الله قد خاف بما جرى على أخويه : النفس الزكية ، وإبراهيم قتيل باخرى . فضى إلى الديلم . فاعتقدوا فيه استحقاق الامامة . وبايعوه ، واجتمع إليه الناس من الأمصار . وقويت شوكته ، فاغتم الرشيد أنداك . وفدب إليه الفضل بن يحيى . فى خمين ألفا . وولاه جرجان وطبرستان والرى وغير ذلك . فتوجه يحيى بالجنود . فلطف بيحيى بن عبدالله . وحذره وخوفه ورغبه فال يحيى إلى العباح . وطاب أمانا بخط الرشيد ، وأن يشهد عليه فيه القضاة والققهاء . وجلة بنى هاشم . فأجابه الرشيد إلى ذلك . وسر به ، وكتب له أمانا بليغاً بخطه . وشهد عليه فيه القضاة والقة باء ومشايخ بنى هاشم ، وسير الآمان

مع هدايا وتحف . فقدم يحيى مع الفضل . فلقيه الرئسيد فى أول الاص بكل ما أحب . ثم حبسه عنده . واستغنى الفة باه في نقض الآمان ، فنهم من أفتى بصحته . لحاجه ، ومنهم من أفتى بيطلانه فأطله . ثم قتله بعد ظهور آية له عظيمة .

و شرح الآية الني ظهرت في فضية يحيى بن عبد الله ﴾

حضر رحل من آل الزبير بن العوام عبد الرشيد . وسعى بيحيى . وقال إنه بعد الامان فعل وصنع . ودعا الناس إلى نفسه . فأحضره الرشيد من محبسه ، وجمع بينه وبين الزبيرى . وسأله عن ذلك . فأنكر ، فوافقه الزبيرى . فقال له يحيى إن كنت صادفا فاحلف . فقال الزبيرى : والله الطالب الغالب ، وأراد أن يتم الحمين ، فقال له يحيى : دع هذه الحمين ، فان الله تعالى إذا مجده العبد لم يحجل عقو نته . ولكن احلف له يدمين البراءة . وهي عين عظمى ، صورتها أن يقول عن نفسه : برئ من حول الله وفوته . ودخل في حول نفسه وفوتها ؛ إن كان كذا وكذا . فالم سمع الربيرى هذه الحمين ارتاع لها . وقال ماهذه الحمين الغربية ؛ وامتنع من الحلف بها . فقال له الرشيد . ماه عيى امتناعك ، إن كمت صادفا فها نقول فا . وفل من هده الحمير ، فلف بها ، فعا حر من المجاس حيى دعرب وحالة ومات .

وقبل ما النصى النهار حتى مات عملوه الى الفد و مط ه فدا وأراده إ أن بشهو ند بالتراب و مكاه كالمحمارا التمران در دسه المراد و الالله القدر ده ويا أنها آبة ساونة و تسقفوا النمر ورا را والى داك أنما أمر وراس ان حمدان في ميميته فولا

ياجاهسدا في مساومهم يكنمها عدر رويد دسيمي ك \_ كر. ذاق الزيبرى غير الحست وانكس عن ان طلسة الأدوال والهسم ومع ظهور مثل هذه الآنة العظيد، قبل ثبيم في الحس شرصله وكانت دولة الرشيد من أحس الله . وأكدرها وطرآ ورونقاً رحيم

وقات دوله الرشيد من احس الله . و الأدما رفارا ورونها رحير وأوسعها رقعة ثملكه . حبى الرند . . . . كان أحد عماله صا م . . . ولم خسم على بات حدمة من العالماء و الدر ١٠١ - با والتواء وا مدة را أسماب رائده ا والمقدين مااحتمع على بات الرشيد . ركار بس كل واحد دم مهم أحرا صلة . وبرقمه إلى أعلى درجة . وكان فاصـــلا شاعراً . رواية للاخبـــار والآثار والاشمار . صحيح الذوق والتمينر . مهيباً عند الخاصة والعامة .

قبض على موسى بن حعفر « عارهما السلام « وأحضره فى قمة إلى بغداذ . فحبسه بدار السندى بن شاهك ؟ تم قتل وأظهر أنه مات حتف أتنه .

#### ﴿ شرح كيمية الحال في ذلك ﴾:

كان بعض حساد موسى من جعة من أقاربه قد وشى مه إلى الرشيد . وقال له إن الناس يحملون إلى ووسى خمس أموالهم . ويعنقدون إمامته ، وإبه على عزم إلخروج عليك . وكد في القول فوفع ذلك عند الرشيد بحوقع أهمه وأقلقه . فم أعطى الواشى مالا أحاله به على البلاد . فم يستمتع به . وما وصل المال من البلاد إلا وقد مرض مرصة شدودة . ومان فيها .

وأما الرشيد فانه حج في تلك ااسنة . فا أورد المدينة قبض على موسى بن جمنر « عليهما السلام » وحمله فيقبة إلى هداد . فبسه عبد السندى بنشاهك ، وكان الرشيد بالرنة . فأسر بقتله . فقتل قتلا خفياً ، ثم أدخلوا عليه جماعة من المدول بالكرخ . ليشاهدوه . إظهاراً أنه مات حنف أنفه « صلوات الله عليه وسلامه »

ومات الرسيد الهوس وكان حرج إلى خواسان . لمحاربة رافع بن الليث ابن نصر بن سيار . وكان هذا رامع قد خرج . وحلم ااطاعة . وآماس على سحرقند . وقتل عامالها وماكمها . وقويت شوكما . فحرجالرشيد بنفسه إليه . فمان بطوس في سنة للاد. وسمن ومائه .

# ﴿ سرح عال الوزارة في أيامه ؟

لما نويع بالحلافة استور ركاتبه صل الحلافه يحبى نن حالد بن برمك . وظهرت دولة ننى برمك مذ حيائد

لم شرح أحوال الدوله البرمكية ودكر مندتها ومآلها ﴾

كانوا فدعاً على دين المجوس ، ثم أســلم من أسلم مبهم . وحسن إســـلامهم ، وقد ذكر ما ورارة حدهم خالد برمك ، في أياء المـصور ونذكر هاهما وزارة بافير . وقــل الحوض.وذلك . عهده كلماد درف،مها بنذا من أحوال هذه الدولة اعلم أن هذه الله وقة كانت غرة فى جبهة الدهر ، وتاجاً على مغرق العصر، ضربت بحكارمها الأمثال ، ومدت إليها الرحال ، ونيطت بها الأمال ، وبذلت لهما الدنيا أفلاذ أكبادها ، ومنحتها أوفر إسمادها ، فكان يحيي وبنوه كالنجوم زاهره ، والبحور زاخره ، والسيول دافسة ، والنيوث ماطره . أسواق الآداب عندهم عاليه ، والدنيا في أيامهم طامره ، وأبهة المملكة ظاهره ، وهم ملجاً اللهف ، ومعتصم الطريد ، ولهم يقول أبو تواس :

سلام على الدنيا اذا ما فقدتم بني برمك من رائمين وغاد ﴿ ذكر وزارة يممي بن خاله الرشيد ﴾

لما جلس الرشيد على سرير المملكة استوزر يميي بن خالد بن برمك ، وكان كاتبه ونائبه ووزيره قبل الحلافة ، فهض يميي بن خالد بأعباءالدولة أثم نهوض، وسد التفور . وتدارك الحمل ، وجبي الأموال ، وهمر الأطراف ، وأظهر رونق الحملافة ، وتصدى لمهمات المملكة ، وكان كاتباً بليفاً ، لبيباً ، أديباً ، سمديداً ، ضائب الآراء ، حسن التدبير ، ضابطاً لما تحت يده ، قوياطى الأمور ، جواداً : يبارى الرمح كرماً وجوداً ، ممدحاً بكل لسان . حليا ، عفيقاً . وقوراً ، مهيباً ، وله يقول القائل :

لا تراني مصافحا كف يحيى إنني إن فعلت ضيعت مالى لو يمس البخيل راحة يحيى لسخت نفسه ببذل النوال ومن آراء يحيى السديدة ، ماقاله للهادى ( وقد عزم على أن يخلع أخاه هارون من الحلافة . ويبايع لا بنه جعفر بن الحسادى ، وكان يحيى كاتب الرشيد . وهو يترجى أن يتولى هارون الحلافة ، فيصير هو وزير الدولة ، نفلا الحادي بيحيى وهب له عشرين ألف دينار ، وحادثه في خلع هارون أخيه ، والمبايعة لجمفر ابنه ، فقال له يحيي ) ياأمير المؤمنين ، إن فعلت حملت الناس على نكث الاعان. ونقض المهود ، وتجرأ الناس على مثل ذلك . ولو تركت أخاك هارون على ولاية المهد ، ثم بايعت لجمفر بعده . كان ذلك أوكد في بيعته . فترك الحادى مدة . العهد ، ثم بايعت لجمفر بعده . كان ذلك أوكد في بيعته . فترك الحادى مدة .

يأأمير المؤمنين ، لزحدث بك حادث الموت ، وقد خلمت أخاك ، وبايمت لابنك جفر ، وهو صغير دون الباوغ ، أفترى كانت خلافته تصح ، وكان مشايخ بنى هاشم يرضون ذلك ، ويسلمون الخلافة إليه ؟ قال : لا . قال يحيى : قدع هذا الأمر ، حتى تأتيه عفواً ، ولو لم يكن المهدى بايم لهارون ، لوجب أن تبايع أنت له ، لئلا تخرج الخلافة من بنى أبيك ، فصوب إلهادى رأيه ، وكان الرشيد بعد ذلك يرى هذه من أعظم أيادى يحيى بن خالد عنده .

(ومن مكادمه) قيل إن الرشيد لما نكب البرامكة ، واستأصل شأقتهم ، حرم على الشعراء أن يرثوم ، وأمر بالمؤاخفة على ذلك ، فاجتماز بعض الحرس ببعض الخربات . فرأى انســاناً واقعاً ، وفي يده رقمة فيهـا شعر ، يتضمن رثاء البرامكة ، وهو ينشدهويبكي ، فاخذه الحرس ، فأتى به إلى الرشيد ، وقص عليه الصورة . فاستحضره الرشيد ، وسأله عن ذلك ، فاعترف به ، فقال له الرشيد أما معمت تحريمي لرثائهم ، لأفعلن بك ولأصنعن ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إن أَذْنَتَ لَى فَي حَكَامَةٍ حَالَى حَكَيْمًا ، ثم بعد ذلك أنت ورأيك ، قال : قل ، قال : إنى كنت من أصغركتــاب يحيى بن خاله ، وأرقهم حالا ، فقال لى يوماً أريد أن تَصْيَفَنَى فَى دَارَكُ يُوماً . فقلت يامولانا أنا دون ذلك . ودارى لاتصلح لْمُذا ، قال: لابد من ذلك ، قلت : فإن كان لابد . فأمهلني مدة حتى أصلح شأنى ومنزلى، ثم بعـ د ذلك أنت ورأيك . قال كم أمهلك ? قلت : سنة . قال : كثير . قلت فشهوراً . قال : نم . فضيت وشرعت في إصلاح المنزل . وجميئة أسباب الدعوة. فلما تهيأت الأسباب أعلمت الوزير مذلك . فقال نحن غداً عندك . فضيت وتهيأت في الطمام والشراب وما يحتاج إليــه ، فحضر الوزير في غــد ، ومعه أبناه جعفر والفضل ؛ وعدة يسيرة من خواص أتباعه ، فنزل عن دابته ، ونزل ولداه جمقر والفضل . وقال يافلان ـ أَ ناجاتُع ـ فعجل لى بشيء ، فقال لى الفضل ابنه :الوزير يحب الفراريج المشوية . فعجل منهـا ماحضر ، فدخلت وأحضرت منها شيئًا ، فأكل الوزير ومن معه ، ثم قام يتعشى في الدار . وقال يافلان . فرجنا في دارك فقلت يامولانا هذه هيءاري . ليس ليغيرها . قال : بلي . لك غيرها . قلتوالله (۱۰ - ن

ماأملك سواها ، فقال : هاتوا بناء ، فلما حضر قال له : افتح في هذا الحائط بابا ، فمني ليفتح ، فقلت يامولانا كيف يجوز أن يفتح باب إلى يوت الجيران ، والله أُوصى بحفظ الجار؟ قال : لابأس فيذلك : ثم فتح الباب . فقام الوزير وأبناؤه. فلمخلوا فيه ، وأنا معهم ، فخرجوا منه إلى بستان حسن ، كثير الاشجار ، والماء يتدفق فيه ، وبه من المُقاصـير والمساكن مابروق كل ناظر ، وفيــه من الآلات والفرش والخدم والجوارىكل جيل بديع ، فقال : هذا المنزل وجميع مافيهاك، فقيلت بده . ودعوت له . وتحققت القصة ، فأذا هو من يوم حادثني في معني الدعوة ، قد أرسل واشترى الاملاك المجاورة لي ، وحمرها داراً حسـنة ، ونقل إليها من كل شيء. وأنا لاأعلم. وكنت أدي العارة فأحسبها لبعض الجيران ، فقال لابنه جمفر : يابني هذا منزلْ وعيال . فالمادة من أبن تكون له ؟ قال جمفر قد أعطيته الضيمة الفلانية بما فيها ، وسأكتب له مذلك كتمابا . فالتفت إلى ابنه الفضل وقال له : يابني . فمن الآن إلى أن يدخل دخل هذه الضيعة ماالذي ينفق؟ فقال الفضل : على عشرة آلاف دينار ، أحملها إليه . فقال : فعجلا له ما قلمًا ، فكتب لى جعفر بالضيعة . وحمــل الفضل إلى المال . فأبريت وارتفعت حالى . وكسبت بعد ذلك معه مالا طائلا . أنا أتقلب فيه إلى اليوم ، فوالله \_ يا أمير المؤمنين ـ ماأجد فرصة أتمكن فيها من الثناء علمهم . والدعاء لهم ، إلا انتهز سها . مَكَافَأَةً لَهُم عَلَى إحسانهم . ولن أقدر على مَكافأته . فأن كنت قاتلي على ذلك فافعل مامدالك عُ فرق الرشيد لذلك . وأطلقه . وأذن لجميم الناس في رثائهم .

قيسل إن هرون الرشيد حج ومعه نحى بن خالد بن رمك ، وممه ولداه الفضل وجعفر . فلم وصوات الله عليه » جلس الرشيد ومعه يحيى. فأعطيا الناس، وجلس الأمين ومعه الفضل بن يحيى ، فأعطيا الناس . وجلس المأمون ومعه جعفر . فأعطيا الناس . فأعطوا في تلك السنة ثلاث أعطيات ضربت بكثرتها الامنال . وكانوا يسمونه عام الأعطيات الثلاث . وأثرى الناس بسبب ذلك . وفي ذلك يقول الشاعر : (طويل)

أنانا بنو الآمال من آل برمك وياطيبأخبار . وياحسن منظر ا لهم رحلة في كل عام إلى العـدا وأخرى إلى البيت العتيق المسر إذ نزلوا بطحاء مكة أشرقت بيحيى وبالقضل بن يميي وجعفر فتظلم بنداد وتجلو لنا الدجى بمحكة ما تمحو ثلاقة أقمر فسا خلقت إلا لجود أكفهم وأقدامهم إلا لأعواد منبر إذا راض يحيى الأمرذلت صعابه وناهيك من راع له ومدبر! كان يحيى يقول ما خاطبني أحد إلا هبته حتى يتكلم ، فاذا تكلم كان بين اثنتين. إما ان نزيد هيبته أو تضمحل . وكان يقول المواعيد شباك الكرام . يصيدون بها محامد الأحرار . كان يحيى إذا ركب يعد صرارا ، في كل صرة مائتا درم ، يدفعها الى المتعرضين له .

#### ﴿ سيرة وله الفضل بن يحيي ﴾

كان الفضل من كرام الدنيا . وأجود أهـل عصره . وكان قد أرضمته أمّ هرون الرشيد ، وأرضمت أمه الرشيد ، وفى ذلك يقول صروان بن أبى حفصة: ( طويل )

كنى لك فخراً أن أكرم حرة غذتك بشدى والخليفة واحد لقد زنت يميى فى المشاهد كلها كما زان يميى خالداً فى المشاهد ولاه الرشيدخراسان. فخرج اليه أبو الهول الشاعر مادحاً معتذراً من شعر كان هجاه به ، فأنشده:

مرى نحوه من غضبة الفضل عارض له لجنة فيها البوارقُ والرعد وكيف ينام الليسل ملق فراشه على مدرج يتناده الأسد الورد ومالى إلى الفضل بن يحبى بن خالد من الجرم ما بخشى على مثله الحقد فجد بالرضى لا أبتنى منك غيره ورأيك فيا كنت عودتنى بعد فقال له الفضل لا أحتمل تعريقك بين رضاى وإحسانى . وها مقرونان . فأن أردتهما معاً . والا فدعها معاً ، ثم وصله ورضى عنه .

حدت إسحق بن ابراهم الموصلى. قال كنت قد ربيت جارية حسنة الوجه ، وثقفتها وعلمتها ، حتى برعت . ثم أهديتها إلى الفضل بن يحيى . فقال لى يا إسحق إن رسول صاحب مصر ، قد ورد إلى يشألني حاجة . أقترحها عليه . فدع هذه الجارية عنـــدك ، فانني سأطلبها ، وأعلمه أنى أريدها ، فانه سوف يحضر اليــك لاويساومك فيها ، فلا تَأْخَذُ فيها أَقَلَ من خَسين أَلْف دينار ، قال إسحق فمضيت بالجارية إلى مزلى ، فإء إلى رسول صاحب مصر . وسألني عن الجارية . قاخرجها اليه ، فبذل فها عشرة آلاف دينار ، فامتنمت ، فصمد إلى عشرين ألف دينار . فامتنعت ، فصمد إلى ثلاثين ألفاً . فما ملكت نفسي حتى قلت له بمتك.وسلمت الجارية اليه . وقبضت منسه المال . ثم انني أُنيت من الغد إلى الفضل بن يحيى . فقال لى يا إسحق . بكم بعد الجارية ؛ قلت بثلاثين ألف دينار . قال : أَلَمُ أَقَلَ لَك لا تأخذ منه أقل من خُسين ألفاً ؟ قلت : فداك أبي وأمي . والله ماملكت نفسي منذ سممت لفظة ثلاثين ألفاً . فتبسم . ثم قال إن رسول صاحب الروم قدسألني أيضاً حاجة . وسأقترح عليه هذة الجارية . وأدله عليك . فخذ جاريتك وانصرف إلى منزلك ، فادا ساومك فها فلا تأخذ منه أقل من خسين ألف دينار ، فأخذت الجاربة . وانصرفت إلى منزلى . فأمانى رسول صاحب الروم . وساو منى في الجارية . فطلت خسن ألماً . فقال هــذاكذير ، واكن تأخذ منى ثلاثبن ألماً . فوالله ماملكت نفسى منذ سممت لفظة ثلاثين ألفاً . حتى قاتله قد إمتك . ثم قبضت المال منه ؛ وسلمت الجارية إليه ، ومضيت من الفــد إلى الفضل بن يحيى . فقال ما صنعت ؟ وبكم إمت الجارية يا إسعق ، قات بنلاثين أاماً . قال : سبحان الله ! ما أوصيتك ألا تأخذ فيها أقل من خسين ألفاً . قلت ﴿ جِملت فداك ﴿ واللَّهُ أَيْ لما سمعت قوله ثلاثين ألفاً اسرخت جميع أعضائى . فضحك . وقال خذ جارينك واذهب إلى منزلك . فني غد يجيء إليك رسول مداحب خراسان . فقو نفسك . ولاتأخذ منه أقل من خسن ألفاً . قال إسحاق :فأخذت الجارية .و مضيت إلى منزلي. فجاءني رسول صاحب خراسان . وساومني نبها . وطلبت خسين ألفاً . فقال لي هذا كثير ، ولكن تأخذ ثلابن ألفاً . فقويت نفسى . وامنيت ، فصعد اليأر امين ألف دينار ، فكاد عقلي يذهب من القرح ولم أعالك أن قلت له : بعنك . فأحضر المال وأقبضنيه . وسلمت الجارية إلبــه ، ومضيت من النـــد الى الفضل . فقال لى يا إسحاق بكم بعت الجارية ؛ فلت بأربه ن ألفاً . ووالله لما سمعتها منه كادعقل بذهب. وقد حصل عندي « حملت فدال » مأمَّ أن دينار . ولم سق ليأمل . فأحسن الله

جزاءك . فأمر بالجاربة فأخرجت إلى . وقال : باإسحاق . خذ جارئيتك وانصرف قال اسهاق : فقلت : هـذه الجارية -- والله -- أعظم الناس بركة ، فأعتقر وتزوجتها . فولدت لى أولادى .

قيل إن محمد بن ابراهيم الامام . بن محمد بن على . بن عبسد الله بن العباس . حضرٍ يوما عند الفضل بن يحيي . ومعه سفط فيه جوهر ، وقال له : إنحاصلي قد قصر عما أحتاج اليه ، وقد علاني دين . مبلغه ألف ألف درهم . وإني أستحيأن أعلم أحداً بذلك . وآنف أن أسأل أحداً من النجار أن يقرضىذلك . وإنى كان مى رهن يني بالقيمة . وأنت -- أبقاك الله -- لك تجار يما ملونك ، وأنا أسألك أن تقترض لى من أحدهم هذا المبلغ . وتعطيه هــذا الرهن . فقال له الفضل : السمع والطاعــة. ولكن نجح هذه الحا-ة أن تقيم عندى هـــذا اليوم. فأقام عنده . ثم إن الفضل أخد السقط منه . وهو مختوم بختمه ، وأوسل معه ألف أُلف درهم، ونفذ الدراهم والسفط إلى ذله، وأخذخط وكيله بقبضه. وأقام محمد في دار النَّصْل الى آخر النهار . ثم انصرف الى داره . فوجه السفط ومعه ألف أَلْف درهم ، فسر بذلك سروراً عُظيما ، فلما كاذمن الله بكر الى الفضل . ليشكره على ذلك . فوجده قد بكر إلى دار الرشيد . فمضيحمه إلى دار الرشيد ، فلما علم الفضل به خرج من باب آخر . ومضى إلى دار أ بيه . فمضى محمد إليه ' فحين علم به خرج بباب آخر . ومضى إلى منزله . فمضى محمد إليه . واجتمع به وشكره على فعلم وقال له : إنى بكرت إليك لاشكرك على إحسانك .فقال له القضل : أبي فكرت فأمرك . فرأيتأنهذه الألفألفالتي حملها أمسإليك. تقضي بها دينك . ثم عمتاج فتقترض . فبعد قايل يعاوك متلها . فبكرت اليوم الى أمير المؤمنين . وعرضت عليه . الله وأخذت لك مائة ألف ألف درهم أخرى . ولما حُفر الىأمير المؤمنين خرجب أما بباب آخر . وكذاك معات لما حضرت إلى باب أبي . لابي ما كنت أُوثُرُ أَنْ ٱلقَالَٰدُ حَتَّى يُحمَلُ المَالُ إلى مَنْزَلُكَ . وقد حمل . فقال له محمد : بأى شيء أجازيك على هذا الاحسان ! ماعند شيء أجازيك به . إلا أبي التزم بالأيمات المؤكدة . وبالطلاق والممناق والحج . أنى ما أدف على بالب غيرك.ولاأسأل سواك: قالوا وحلف محمد أيمانًا مؤكدة . وكنب بها خطه . وأشهد بها عليه . أنه لا يقف

بباب غير الفضل بن يحيى . فلما ذهبت دولة البرامكة ،وتولى الفضل بن الربيع الوزارة بمدهم ، احتاج محمد ، فقالوا له لو 'ركبت إلى الفضل بن الربيع ، قلم يفعل ، والتزم بالممين، فلم يركب إلا أحد . ولم يقف على باب أحد حتى مات.

﴿ سيرة جعفر بن يحيى البرمكي ﴾

كان جعفر بن يحيى فصيحاً ، لبيباً ، ذكياً ، فطناً، كريماً ، حليا . وكان الرشيد يأنس به أكثر من أنسه بأخيه الفضل ، لسهولة أخلاق جعفر، وشراسة أخلاق الفضل . قال الرشيد أوماً ليحيى : يا أبى ، ما بال الناس أيسمون الفضل الوزير الصغير ، ولا يسمون جعفراً بذلك ؛ فقال يحيى : لأن الفضل يخلفنى . قال فضم إلى جعفر أعمالا كاعمال الفضل ، فقال يحيى : إن خدمتك ومنادمتك يشغلانه عن ذلك . فجمل إليه أمر الرشيد ، فسمى بالوزير الصغير أيضاً .

قال الرشيد يوماً ليحيى : قد أُحببت أن أنقل ديوان الحاتم من الفضل إلى جمفر ، وقد استحييت من مكاتبته في هذا المعنى. فأكتب أنت إليه ، فكتب يحيى إلى الفضل : ( قد أمر أمير المؤمنين \_ أعلى الله أمره \_ أن تحول الحاتم من عينك إلى شاهك ) فأجابه الفضل : ( قد سمت لما أمر به أمير المؤمنين في أخى ، وما انتقلت عنى نمعة صارت إليه ، ولا غربت عنى رتبة طلمت عليه ، فقال جعفر : لله در أخى: ما أكيس نفسه ! وأظهر دلائل الفضل عليه ! وأقوى منة المقل عنده ! وأوسم في البلاغة ذرعه !

قيل إن جعفر بن يحيي البرمكي جلس يوما الشرب. وأحب الخلوة. فأحضر ندماه ه الذين يأنسهم ، وجلس معهم وقد هيأ المجلس ، ولبسو اثياب المصبغة . وكانوا إذا جلسوا في مجلس الشراب واللهو لبسوا ثياب الحمر والصغر والخضر ، ثم إن جعفر بن يحيى تقدم إلى الحاجب ألا يأذن لأحد من خلق الله \_ تعالى \_ سوى رجل من التدماء . كان قد تأخر عهم . اسمه عبد الملك بن صالح ، ثم جلسو ايشربون ، ودارت الكاسات . وحفقت العيدان . وكان رجل من أقارب الحليفة يقال له عبد الملك بن صالح بن على بن عبد الله بن العباس ، وكان شديد المواد والدين والحشمة . وكان الرشيد قد التسمنه أن ينادمه ، ويشرب مسه . وبذل له علىذلك أموالا جليلة ، فلم يقمل ، فاتعق أن هذا (عبد الملك بن صالح)

حضر إلى باب جمقر بن يحبي ؛ ليخاطبه في حوائج له. فظن الحاجب أنه هو عبد الملك بن صالح .الذى تقدم جعفر بن يح بي بالأذن له ، وألا يدخــ ل غيره. فأذن الحاجب له ، فدخل عبد الملك بن صالح العباسي. على جمقر بن يحبي. قلمارآ هجمقر كاد عقله يذهب من الحياء ،وفطن أنَّ القضية قد اشتبهت على الحاجب ، بطريق اشتباه الاسم ، وفطن عبد الملك بن صالح أيضًا للقصة . وظهر له الحجل فى وجه جعفر بن يحيى ، فانبسط عبد الملك . وقال لا بأس عليكم . أحضروا لنا من هذه الثياب المصبغة شيئًا . فأحضر له قميص مصبوغ . فلبسه وجلس يباسط جعمرين يحيى ويمازحه . وقال اسقونا من شرابكم . فسقوه رطلا ، وقال ارفقوا بنا فليس لناعادة بهذا ، نم باسطهم ومازحهم . وما زال حتى انبسط جعفر بن يحيى . وزال القباضــه وحيائره . ففرح جمــفر بذلك فرحاً شــدبداً . وقال له ما حاجتك؟ قال: جئت — أَصلحك الله — في ثلاث حوامج ، أُريدُ أَن تَخاطب الْخليقة فيها . أولها أن علىّ ديناً مبلغه ألف ألف درهم . أريد قضاءه وثانيها أريد ولاية لا بني ، يشرف بها قدره . وثالثها أريد أن تزوج ولدى بابنة الخليفة - نامها بنت عمه، وهو كَفَ عَلَمًا . فقال له جعفر بن يحيى : قد قضى الله هذه الحوائج الثلاث . أما المال فني هذه الساعة بحمل إلى منزلك . وأما الولاية فقد وليت ابنك مصر . وأما الوواج فقد زوجته فلانة . ابنة مولانا أمـير المؤمنين . على صداق مبلغه كـذا وكذا. فالصرف في أمان الله . فراح عبد الملك إلى منزله . فرأى المال قد سبقه . ولماكان من الندحضر جعفر عند الرشيد. وعرف ما جرى . وأنه قد ولاه مصر : وزوجه ابنته ، فعجب الرشيد من ذلك ؛ وأمضى العقد والولاية .فماخرج جعفر من دار الرشيد . حتى كتب له التقليد عصر ، وأحضر القضاة والشهود وعقد العقد .

وقيل إنجمفر بن يحيى كان بينه وبين صاحب مصر عداوة ووحشة، وكات كل منها مجانباً للآخر . فزوَّر بعض الناس كتاباً عن لسان جعفر بن يحيى إلى ضاحب مصر ، مضمونه أن حامل هذا الكتاب من أخص أصحابنا ، وقد آ و التفرج في الديار المصرية ، فاريد أن تحسن الالتفات إليه . وبالغ في الوصية ، ثم أخذ الكتاب ومضى إلى مصر ، وعرضه على صاحباً ، فلما وقف عليه تحجب منه ، وفرح به إلا أنه حصل عنده ارتيابوشك في الكتاب. فأكرم الرجل وأنزله في دار حسنة. وأنام له ما محتاج إليه . وأخذالكتاب منه . وأرسل إلى وكيله ببنداد . وقال له : قد وصل شخص من أصحاب الوزير بهذا الكتاب ، وقد ارتبت به . فاريد أن تتفحص لي عن حقيقة الحال في ذلك . وهل هــــذا خط الوزير أم لا . وأدسل كتاب الوزير صحبة مكتوبه إلى وكيمله ِ. فجاء الوكيل إلى الوزير . وحدثه بالقصة . وأراه الكتاب . فأخــذه وكيل الوزير . ودخل إلى الوزير .وعرفه الحال . فلما وقف جمفر بن يحبى على الكتاب علم أنه مزور عليمه . وكان عنده جماعة مر ندمائه ونوابه . فرمي الكتاب عليهم . وقال لهم : أهذا خطى ؛ فتأملوه وأنكروه كلهم. وقالوا : هذا هزور علىالوزير . فعرفهم صورة الحال. وأن الذي زور هذا الكتاب موجود بمصر. عندصاحها وأنه يٰنتظر عود الجواب بتحقيق حاله. وقال لهم : ماترون؟ وكيف ينبغي أن نفعل في هذا ؟ فقال بعضهم: ينبغي أن يقتل هذا الرجل: حتى تنحم هذه المادة ، ولا يرجع أحد يتجرى على مثل هذا الفعل . وقال آخر : ينبخي أن تقطع يمينه التي زور بها هذا الخط . وقالآخر : ينيني أن يوجع ضربًاو يطلق حال سبيله . وكاناً حسنهم محضراً من قال : ينبني أن تكون عقوبته على هذا الفعل حرماته ، وأن يمرف صاحب مصر بحماله ليحرمه . فيكفيه من العقوبة أنه قطع هذه المسافة البعيدة من بغداد إلى مصر ، ثم يرجع خائباً . فلما فرغوا من حديثهم قال جعفر : سبحان الله : أليس فيكم رجل رشيد ؛ قد علمُم ما كان بيني و بين صاحب مصر من العداوة والمجانبة. وأذكل واحد منا كانت تمنعه عزة النفس أن يُمتح باب الصلح. وقد قيض الله لنا رجــلا فتح بيننا باب المصالحــة والمكاتبة . وأزال بيننا تلك العداوة . فكيف يكون جز أؤمماذكرتم من الاساءة: ثم أخذ القلم. وكتب على ظاهر الكتاب ( إلى صاحب مصر . سبحان الله !كيف حصل الله الشك في خطى ؛ هذا خط يدى. والرجل من أعز أصحابي ، وأريد أن تحسن إليه وتعيده إلى ّ سريعاً - فانى مشتاق إليه . محتاج إلى حضوره ) فلما وصل الكتاب وفي ظاهره خط الوزير الى صاحب مصركاد يطير من الفرح وأحسن إلى الرجل قاية الاحسان. وواصله بمال كبير، وتحف جميله. ثم إن الرجل رَجع إلى بنداد

وهو أحسن الناس حالا. فضر إلى مجلس جعفر بن يحيى. فلما دخل سلم عليه ووقع يقبل الأرض ويبكي ، فقال له جعفر : من أنت يا أخى : قال : يامو لا ا.أ ناعبدك. وصنيعتك . المزور . الكذاب . المتجرى . فهرفه جعفر . وبش به وأجلسه بين يديه وسأله عن حاله ، وقال له : كم وصل إليك منه ؛ فقال مائة ألف دينار . فاستقلها جعفر وقال لازمنا حتى نضاعفها لك، فلازمه مدة. فكسب معه مثلها . ومازالت دولة البرامكة في علو وارتفاع وتزايد . حتى انحرفت عنهم الدنيا .

#### ﴿ أَمَارَةً تَدَلُّ عَلَى آنحراف دولتهم ﴾

حدث بختيشوع الطبيب . قال دخلت يوماً على الرشيد . وهو جالس في قصر الحلد من مدينة السلام . وكان البرامكة يسكنون بحذائه من الجانب الآخر وبينهم وبينه عرض دجلة ، قال : فنظر الرشيد ، فرأى اعتراك الحيول . واز دحام الناس على باب يحيى بن خالد . فقال : جزى الله محيى خيراً ؟ تصدى للأمور وأراحني من الكدر . ووفر أوقاتى على اللذة ، ثم دخلت إليه بعد أوقات . وقد شرع يتغير عليهم ، فنظر فرأى الخيول كارآها تلك المرة ، فقال استبد يحيى بالامور دونى . فالخلافة على الحقيقة له . وليس لى منها إلااسمها ، قال فعلمت أنه سينكبهم . ثم منهم عقيب ذلك ،

﴿ شرح السبب في نكبة البرامكة . وكيفية الحال في ذلك ﴾

اختلف أصحاب السير والتواريخ فى السبب فى ذلك؛ فقيل إن الرشيد ما كان المصد على أخته «عباسة » ولا عن جعفر بن يحيى ، فقال له أز وجكما حتى يحل لك النظر اليها . ثم لا تقربها . فسكانا يجتمعان وها شايات . ثم يقوم الرشيد عها ويخلوان بأ نفسها . فجاممها جعفر . فبات منه . وولدت ولدين ، وكتمت الامر فى ذلك . حتى علم الرشيد . فكان ذلك سبب نكبة البرامكة .

وقيل كأن سبب ذلك أن الرشيد كلف جعفر بن يحيى فتل رجل من آل أبيطالب. فتحرج حفومن ذلك .وأطلق الطالبي، وسعى إلى الرشبد بجعفر. فقال له ما فعل الطالبي؟ قال : هو في الحبس. قال : الرشيد : بحياتي ' فقطن جعفر. فقال : لا . وحياتك ، ولكن أطلقته ، لأنى عامت أنه ليس عنده مكروه،

فقال له الرشيد : فم ما فعلت . فلما قام جعفر قال الرشيد : قتلنىالله إن لمأقتلك: ثم نكبهم .

وقيل ان أعداء البرامكة ، مثل الفضل بن الربيع ، مازالوا يسعون بهم إلى الرشيد ، ويذكرون له استبدادهم بالملك . واحتجانهم للأموال ، حتى أوغروا صدره ، فأوقع بهم .

وقيل إن جَعَفُراً والفضل ــ ابنى يحيى بن خاله ــ ظهر منهما من الادلال مالا تحتمله نقوس الملوك . فنكبهم لذلك .

وقيل إن يحيى بن خالد رقي وهو بمسكة . يطوف حول البيت . ويةول : اللهم ان كان رضاك في أن تسلبني نممتك عندى . وتسلبني أهلي ومالى وولدى. فاسلبنى إلا الفضل ولدى . ثم ولى . فاما مشى قليلا عاد . وقال : يا رب أنه سمج بمثلي أن يستشى عليك . اللهم والفضل! فنكبهم الرشيدبمد قليل .

﴿ شرح مقتل جعفر بن مجيي والقبض على أهله ؟

كان الرشيد قد حج ، فلما عاد من الحج سار من الحيرة إلى الانبار فى السفن، وجعل يشرب تارة.ويلهو أخرى، وتحف الرشيد وهداياه تأتيه.وعنده بختيشوع الطبيب وأبو زكار الاعمى يفنيه . فلما ظل المساء دعا الرشيد مسروراً الخادم . وكان مبغضًا لجعفر .وقال اذهب فجئى برأس جعفر .ولا نراجعى .فواقاهمسرور بغير إذن . وهجم عليه وأبو زكار يفنيه .

( وافر ) فلا تبعد فكل فنى سيأتى عليه الموت يطرق أو يغادى

فلما دخل مسرور . قال له جعفر بن يحيى: لقد سررتنى بمجيئك . وسؤتني بدخولك على بغير إذن . مقال الذى جئت له أعظم ، أجب أمير المؤمنين الى ما يريد بك ، فوقع على رحليه فقبلهما . وقال له : عاود أمير المؤمنين . فان الشراب قد حمله على ذلك . وقال : دعني أدخل دارى فأوصى . فقال الدخول الاسبيل إليه وأما الوصية فأوصى بما بدالك ، فأوصى ثم حمله إلى منزل الرشيد ، وعاد به إلى قبة . وضرب عنقه . وأتى بوأسه على ترس إلى الرشيد ، وبيدته في نطع و وجه الرشيد فقبض على أبيه وإخوته وأهله وأصحاه وحبسهم بالرقة ، واستأصل شأفهم .

ومن ظريف ما وقع في ذلك ما رواه العمرانى المؤرخ . قال :حدث فلان قال : دخلت الديوان ، فنظرت فى بمض تذاكر النواب ? فراً يت فيها أربمائة ألف دينار ، ثمن خُلمة لجعفر بن يحبى الوزير ، ثم دخلت بمد أيام فراً يت تحت ذلك ، عشرة قراريط ثمن نفط وبوارى لاحراق جشة جعفر بن يحيي .فمجبت من ذلك ،

ثم استوزر الرشيد بمد البرامكة الفضل بن الربيع، وكان حاجبه.

﴿ وزارة أبي العباس : الفصل بن الربيع ﴾

قدمضى ذكر أبيه ، وأما النصل فكان حاجباً الممنصور والمهدى والحادى والرشيد ، فلما نكب الرشيد البرامكة استوزره بعدهم .

كان الفضل بن الربيع شهماً خبيراً بأحوال الملوك وآدابهم . ولماولى الوزارة تهو"س بالأدب ، وجمع اليه أهل العلم ، فحصل منه ما أراد فى مدة يسيرة ، وكان أبو نواس من شعرائه ، المنقطمين اليه ، فمن شعره فى الى الربيع : ( كامل )

عباس عباس اذا اضطرمالوغى والفضل فضل والربيع ربيع وما زال الفضل بن الربيع على وزارته . الى أن مات الرشيد بطوس علجمع الفضل العسكر وما فيه . ورجع الى بفداد . وسيرد باقى سيرته فى أيام الأمين. انقضت أيام الرشيد .

﴿ ثُم ملك بعده أبنه الأمين : محمد بن زبيدة ﴾

أمه أم جعفر . زيدة بنت جعفر بن المنصور . وليس فى خلفاء بني العباس من أمه أم جعفر . زيدة بنت جعفر بن المنصور . وليس فى خلفاء بني العباس من أمه وأبوه هاشميان سواه . كان الأمين كثير المهورخ الجزرى : لم نجد للأمين شيئاً من سيرته نستحسنه فنذكره . وقال غيره : كان الأمين فصيحاً . بليفاً . كريماً . وفيه يقول بعض الشعراء يمدحه . ويعرض بهجو المأمون أخيه : (رمل) لم تلده أمة تعسرف فى السوق انجار لا ولاحد ولاخا ن ولا فى الحزي جارا

يعرض بالمأمون ، لأن الرشيد.كان قد حده فى جارية وجد معها (اللهم) أو فى خمر -

كان الرشيد قد بايع للأمين بولاية المهد ، وللمأمون بمده . وكتب الكتب بذلك ، وأشهد فيها الشهود . وأرسل نسخها الى الأمصار . فعلقت نسخة من تلك النسخ على الكعبة . "وأكد ذلك بكل ما اليه السبيل . فلما مات بطوس . كان المأمون في خراسان . ومعه جاعة من أكابر القواد . ووزيره الفضل بن سهل وكان الأمين ببغداد . وكان القضل بن الربيع « وزير الرشيد» مع الرشيد بغطوس ، فلما مات الرشيد جم الفضل إلى بغداد . فاستوزره الأمين . ثم اشتغل باللهو واللعب المأمون . وتوجه الفضل إلى بغداد . فاستوزره الأمين . ثم اشتغل باللهو واللعب ومماشرة المجان . فأشار الفضل بن سهل وزير المأمون على المأمون باظهار الورع والدين وحسن السيرة ، واسهال القواد وأهل والدين وحسن السيرة ، واسهال القواد وأهل خراسان . وكان كل اعتمد الأمين حركة فاقصة . اعتمد المأمون حركة شديدة . ثم نولاية المهد ، ويبايع لابنه موسى . خلمه وبايم لابه موسى . وسهاه الناطق من ولاية المهد ، ويبايع لابنه موسى . علمه وبايم لابه موسى . وسهاه الناطق ، وبسبب ذلك كانت الفتنة ببغداد . بين الأمين والمأمون . وكان في آحرها قتل الأمين .

غر شرح الفننة بين الأمير والمأمون َ

كان الفضل بن الربيع ( وزبر الأمين " فد خاف المأهور . لما فه المعتدمون الرشيد بطوس . من إحضار جميع ماكان في عسكره الى الأمين . بعد أن كار . الرشيد قد أشهد به المأهون . فحاف الفضل بن الربيع من المأهون . أنه ان ولى الحلاقة كافأه على قمله . فحسن للأمين خلع المأمون . والبيعة لابعه وسى . راغق مع الفضل جاعة على ذلك . فال الأمين إلى أقوالهم . مم إنه استشار عفلاء أصحابه فهوه عن ذلك . وحذروه عاقبة البي " ونكت الدمود والمواثبيق . وقالوا له لا تجرى القواد على الكث للأعان . وعلى الحلع فيخدوك . فلم يلتقت البهم . ومال الى رأى الفضل بن الربيع . وشرع فى خدع المأمون . باسدعائه الى بنداد . فلم يسخد وكتب يعتذر . وترددت المراسلات والمكاتبات بينعا . حتى رق المأمون وعزم

على الاجابة الى خلع نفسه . ومبايعة موسى بن الأمين : فخلا به وزيره الفضل ابن سهل . وشجمه على الامتناع وضمن لهالخلافة .وقال هي في عهدتي . فامتنع المأمون. ونهضالفضل من سهل. بامر المأموز، واستمالهالناس.وضيط لهالثغور والامور واشتدتالمداوة بيزألاخوين:الأميزوالمأمون.وقطمت الدروب بينهم. من بغداد الى خراسان. وفتثت الكتب. وصعب الأمن. وقطع الأمين خطبة المأمون ببغداد. وقبض على وكلائه. وكـذلك فعل المأمون بخراسان .ونم إلشر بينهما. وكان بقدر ما عند المأمون من النيقظ والضبط عند الامين من الاهال والتفريط والغفول . فما يحكي من تفريط الأمبن وجهله ، أنه كان قد أرسل الى حرب أحيه رجلا من أصحاب أبيه ، يقال له على بن عيسى بن ماهان ، وأرسل معه خمين ألناً . فيقال أنه مارئي قبل ذلك ببغداد عسكر أكثف منه . وحمل ممه ااسلاح الكثير . والاموال الوافرة . وخرج ممه مشيماً مودعاً . وكانأول بمث بمثه الى أخيه . فضى على بن عيسى بن ماهان في ذلك المسكرالكشيف، وكان شيخًا من شيوخ الدولة جليلا مهيبًا . فالتق بطاهر بن الحسين ، ظاهر الرى وعسكر طاهر حدود أربعة آلاف فارس . فاقتتلوا قتالا شديداً .كانت الغلبة فيه لطاهر . وقتــل على ن عيسي . وحيء برأسه الى طــاهر . فكتب طاهر الى المأمون كتابًا سخته («أما بعد» فهذا كتابي الى أمير المؤمنين \_ أطال الله بقاهم ورأس عي بن عيسي ببن يدى . وخاعه في يدى . وجنده تحت أمرى . والسلام) وأرسل الكتاب على البربد ، هوصل الى المأمون في ثلاثة أيام ، وبينهما مسيرة مائدبن وخمسبن فرسخًا . نم ان نسى على بن عيسى ورد الىالأمبن . وهو يصطاد السمك . فقال للذي أخبره بذلك : دعني فان كوثراً قد اصطاد سمكتين وأنا الى الآن ما اصطدت شيئًا . وكان كوثر خادمًا خصيًا له. وكان محيه . ولقد كان أمه زبيدة أسدراً يما منه فان على بن عيسى لما أرسله الأمين الى خراسان بالحيش . حضر الى باب زييدة ليدعها . فقالت له : يا على أن أمر المؤمنين وان كُان ولدى. واليه انتهت شفقتي. فإني على عبدالله « تعنى المأمون »منعطفه مشفقة لما محدث عليه من مكروه وأذى . وانما ولدى ملك نافس أخاه في سلطانه . هاعرف لمبد الله حق ولاده وأخوته . ولا تجبهه بالكلام ، فانك لست نظيراً

له ، ولا تقتسره اقتسار العبيد ، ولا توهنه بقيد أوغل ، ولاتمنع عنه جارية أو خادما . ولا تمنف عليه قبله ، وخذ خادما . ولا تركب قبله ، وخذ بركابه اذا ركب وإن شتمك فاحتمل منه ، ثم دفستاليه قيداً من فضة ، وقالت : إذا صار اليك فقيده بهذا التيد ، فقال سأفعل ما أمرت به . وكار النساس يجزمون بنصرة على بن عيمى ، استعظاما له ولمسكره . واستصفاراً لمن يلتقيه من جند المأموذ ، فقدر الله خلاف ما جزموا به ، وكان من الأمر ماكان .

وكانت تلك الابام أيام فـــتن وحروب . فما جرى من ذلك أن الحسين بن على ابن عيسى بن ماهان ،كان أحد الامراء ، شغب على الأمين ،وخلعه، وحيسه ، وبايم للمأمون . وتبعه ناس من المسكر ، فاجتمع ناس آخرون من المسكر وقالوا : ان كان الحسين بن على بن عيسى يريد أن يأخذ وجها عند المأمون بمافعل، فلنأخذن نحن وجهاً عند خليفتنا بفكه ، وتخليصه ، واجلاسه على السرير . فاقتتل الفريقان. فغلب أصحاب الا مـين ، فدخلوا عليه محبسه ، وأخرجوه ، وأجلسوه على سرير الخلافة . وقاتلوا حسيناً. وغلبوا عليه ،وأحضروه أسيراً الى الأمين. فعاتبه فاعتذر اليه. وعفاعنِه . ثم خلع عليه. وولاه المسكر. وأمر بمحاربة المأمون · فخرج وهرب · فارسل الأمسين الجند خلفه . فلحقوه وقتلوه ، وحملوا رأسه الى الأمين. فما زال الشريني. والاختلاف يزيد، حتى أرسل المأمون هرتمة وطاهر بن الحسين ـ وها من أعيان أمرائه ـ بسكر كثيف . لمحاصرة بغداد ، ومحاربة الأمين . فحاصرا بنداد مــدة . وقاتلا بمسكرها قتالا شديداً وجرت بين القبيلتين وقتَّم كثيرة .كان في آخرها الغلبة لمسكر المأمون .وقتل الأمن .وحمل رأسه الى آخيه المأمون يخراسان ،وذفك فيسنة تمان وتسمين ومائة وأما حال الوزارة في أيامه، فانه لم يستوزر غير الفضل بن الربيع ؛ وزير أبيه ، وقد سبق شرح طرف من سيرنه . عند دكر وزارمه الرشيد . انتضت أيام الأمن .

﴿ ثُمَّ مَلَكَ بِعَدُهُ أَخُوهُ : عَبِدُ اللَّهُ الْمَأْمُونَ ﴾

بويع له البيمة العامة ببفداد . في سنة ثمـان وتسمين ومائة \*كان المأمون من أقاضل خلفائهم . وعلمائهم . وحكمائهم وحلمائهم . وكان فطناً شديداً كريما . حدث عنه أنه لماكان بدمفق أضاق اضافة شديدة ، وقل الملل عنده ، فشكا ذلك الى أخيه المعتصم . وكان له بيده أعمال فقال المعتصم : بأأمير المؤمنين كا أنك بالمال وقد واقاك بعد اسبوع . فوصل فى تلك الايام . من الاعمال التي كان المعتصم يتولاها ـ ثلاثون الف الف الف دره ( الالف مكررة ثلاث مرات ) . فقال ليحبي بن أكثم : اخرج بنا لننظر الى هذا المال ، فرج وخرج مرات ) . فقال ليحبي بن أكثم : اخرج بنا لننظر الى هذا المال ، فرج وخرج الناس . وكان قدرين الحل وزخرف . فنظر المأمون منه الى شيء حسن كثير، فاستعظم الناس ذلك ، واستبشروا به . فقال المأمون : ان انصرافناالي منازلنا بهذا المال . وانصراف الناس خائبين لوم ، فقال المأمون الفالف الفدره (والالف مكررة ثلاثة مرات ) ورجله في الركاب . ثم حوله الباقي على عرض الجيش بوسم مصالح الجند \* واعلم ان المأمون كان من عظاء الحلفاء، ومن عقلاء الرجال ، وله اختراعات كثيرة في مملكته

منها أنه أول من فحص منها على علوم الحكمة، وحصل كتبها، وأصر بنقلها الى العربية، وشهرها، وحل إقليدس. ونظر فى علوم الاوائل، وتكلم فى الطب، وقرّب أهل الحكمة.

ومن اختراعاتة مقاسمة أهل السواد بالخسين . وكانت المقاسمة المهودة النصف. ومن اختراعاته إثرام الماس أن يقولوا بخلق القرآن . وفي أيامه نشأت هذه المقالة . ونوظر فيها أحمد بن حنبل وغيره . ولما مات المأمون أوصى أخاه الممتصم بها . فلها ولى المعتصم تكلم فيها . وضرب أحمد بن حنبل . وسيرد خسير ذلك في موضعه .

ومن اختراعاته نقل الدولة من بنى العباس إلى بنى على « عليه السلام » وتغيير الناس السواد بلباس الخضرة ، وقالوا هو لباس أهل الجنة .

# ﴿ شرح الحال في ذلك ﴾

كان المـأمون قد فكرفى حال الخلافة بعده . وأراد أن يجعلها فيرجل يصلح لها . لتبرأ ذمته .كذا زع . فذكر أنه اشتبر أحوال أعيان البيتين : البيت العباسي والبيت العلوى : فلم ير فيهما أصلح ولا أفضل . ولا أورع . ولا أدين من على ابن موسى الرضى « عليهما السلام » فمهد إليه . وكتب بذلك كتاباً بخطه ، وأثوم الرضى « عليه السلام » بذلك . فامتنع ثم أجاب . ووضع خطه فى ظاهر كتاب المأمون بما معناه : ( إنى قد أجبت امتثالا للأمر . وإذ كان الجفر والجامعة يدلان على ضه ذلك . وشهد عليهما بذلك الشهود ) .

وكان الفضل بن سهل : وزيّر المأمون هو القائم بهــذا الأمر ، والمحسن له . فبايــع النــاس لعلى بن موسى من بعــد المأمون . وسعى الرضى من آل محــد «صاوات الله عليه »

وأمر المأمون الناس بخلع لباس السواد. ولبس الخضرة ، وكان هسذا في خراسان ، فلما سمم العباسيون ببغداد. مافعل المأمون ، من تقل المجلاقة عن البيت العباسى إلى البيت العلوى ، وتغيير لباس آبائه وأجداده بلباس الحضرة . أنكروا ذلك ، وخلعوا المأمون من الحلافة . غضباً من فعله ، وبايعوا عممه إبراهيم بن المهدى . وكافر فضلا ، شاعراً ، فصيحاً أديباً . مفسياً حاذقاً . وإليه أشار أموفراس ان حمدان في ميميته بقوله:

منكم «علية» أم منهم وكان لكم شيخ المفيين « إبراهيم » أم لهم ؟ وكانت تلك الأيام أيام فن ووقا لموحروب . فلما بلغ المأمون ذلك قاموقه وقتل الفضل بن سهل ، ومات بعده على بن موسى . من أكل عنب . فقيل إن المفون لما رأى إنكار الناس ببغداد . لما فعله من نقل الخلافة إلى بنى على . وأمهم نسبوا ذلك إلى الفضل بن سهل . ورأى الفتية قاعمة ، دس جاعة على الفصل بن سهل ، فقتاده في الحمام . ثم أخذهم وقده بهم ليضرب أعناقهم . فقالوا له : أنت أمر تنا بذلك . ثم تقتلنا ؟ فقال لهم : أنا أقتلكم باقراركم . وأما ماادعيتموه على . من أنى أمر تنكم بذلك . فدعوى ابس لها بينة . نم ضرب أعناقهم . وحمل ووسهم للى الحسن بن سهل . وكت يعزمه ويوليه . وافضم إلى ذلك أمور أخرى . سنذكرها عند ذكر وزارة الفضل . ثم دس إلى على من موسى الرضى و عليه السلام » سها في عند . وكان يحب المنب . فأكل منه واستكثر . فيات من ساعته . ثم كنب إلى بني العباس بعنداد . يقول لهم : إن الذي أن الذي أنكر تموه من ساعته . ثم كنب إلى بني العباس بعنداد . يقول لهم : إن الذي أنكر تموه من

أم على بن موسى قد زال ، وإن الرجل مات ، فأجابوه أغلظ جواب ، وكان الفضل بن سهل قد استولى على المأمون ، ومت أمتاتا كثيرة بقيامه في أمره ، واجتهاده في أخف الخلافة له ، فكان قد قطع الاخبار عنه ، ومتى علم أن أحداً قد دخل عليه ، أو أعله بخبر ، سمى في مكروهه وعاقبه . فامتنع الناس من كلام المأمون ، فانطوت الأخبار عنه . فلما ثارت الفتنة ببضداد ، وخلع المأمون ، فانطوت الأخبار عنه . فلما ثارت الفتنة ببضداد ، وخلع المأمون ، فالمون مدة . فدخل عليه على بن موسى الرضي «عليها الفعنل بن سهل ذلك عن المأمون مدة . فدخل عليه على بن موسى الرضي «عليها السلام » وقال له : وأمير المؤمن ، إن الناس ببغداد قدأ نكر واعليك مبايستى ولاية المهد ، وتغيير لباس السواد ، وقد خلموك وبايدوا ممك إبراهيم بن المهدى ، وأخبر الهجاعة من القواد . ليخبروه بذلك . فلما شأمون أمسكو ا وقتب لم خطه فاخبروه بصورة الحال ، وعرفوه خياة الفضل ، وتصية الا مورعليه . وستره فاخبر عنه ، وقالوا له : الرأى أن تسير بنفسك إلى بغداد ، وتستدوك أمرك ، فاخبر عنه ، وقالوا له : الرأى أن تسير بنفسك إلى بغداد ، وتستدوك أمرك ، وإلا خرجت الخلافة من يدك ، فكان بعد هذا بقليل قتل الفضل ، وموت الرضى ، على ما تقدم شرحه .

ثم جد المأمون في المسير إلى بغداد ، فوصلها. وقد هرب إبراهم بن المهسدى، والفضل بن الربيع ، فلما دخل البلد تلقاه المباسيون ، وكلوه في ترك لباس الخضرة، والمعود إلى السواد ، واجتمعت به زبنب بنت سلمان بن على ابن عبد الله بن المباس. وكانت في طبقة المنصور - وكان بنو العباس يعظمونها ، وإليها ينسب الرينبيون، فقالت له : يأمير المؤمنين ، ما الذي دحاك إلى نقل الخلافة من بيتك إلى بيت على؟ قال : ياصة ، رأيت علياً حين ولي الخيلافة أحسن إلى بني المباس ، فولى عبد الله البصرة ، وعبيد الله المين ، وقتم سمر قند ، ومارأيت أحداً من أهل بيي حين أفضى الأمر إليهم كافئوه على فعله في ولده ، فأحببت أن أكامته على إحسانه ، فقالت له : يأمير المؤمنين ، انك على بر بني على ، والأمر فيك ، أقدر منك على برهم والأمر فيهم ، ثم سألته تغيير لباس الحضرة ، فأجابها إلى ذلك ، وأمر الناس برهم والأمر فيهم ، ثم سألته تغيير لباس الحضرة ، فأجابها إلى ذلك ، وأمر الناس

بتغيره ، والعود إلى لباسالسواد . ثم إذالمأمون عفاعن حمه إبراهيم بن المهدي ، ولم يؤاخذه ، وأحسن إليه ، وصار من ندمائه، وكذلك فعل مع الفضل بن الربيع وكان حليا . كان يقول : لو عرف الناس حي للمقو لتقربوا إلى بالذنوب .

في أيامه خرج محد بن جعفر الصادق «عليهم السلام » بحكة، وبويع بالخلافة، وسعوه أمير المؤمنين. وكان بعض أهله قد حسن له ذلك ، حين رأى كثرة الاختلاف ببغداد، وما بها من الفت وخروج الخوارج. وكان محد بن جعفر شيخاً من شيوخ آل أبي طالب ، يقرأ عليه الملم ، وكان روى عن أبيه «عليه السلام» علما جما ، فمكث بحكة مدة . وكان الغالب على أمره ابنه وبعض بني عمه ، فلم يحمد سيرتها ، وأرسل المأمون إليهم عسكراً ، فكانت الغلبة له ، وظفر به المأمون وعفاعنه .

وفى أيامه خرج أبو السرايا ، وقويت شوكته ، ودَعا إلى بمضأهل البيت ، فقاتله الحسن بن سهل ، فكانت الغلبة للجيش المأموني ، وقتل أبو السرايا . ثم صفا الملك بمد ذلك للمأمون .وسكنت القتن ، وقام المأمون بأعباء الحلافة ،وتدبير المملكة ، قيام حزماء الملوك وفضلائهم ، وفي آخرها خرج إلى الثغر بطوس ، فات به . وذلك في سنة ثماني عشرة ومائتين ،وفيه يقول بعض الشعراء :

(خفيف) دما رأينا النجومأغنت عن المأ مون في ظل ملكه المحروس

غادروه بعرصتی طرسوس مثلما غادروا أباه بطوس» ﴿ شرح حال الوزارة في أيامه ﴾

أول وزرائه بنو سهل ، وكانت دولتهم فى جبهة الدهر غرة ، وفى مفرق العصر دره . وكانت مختصرة الدولة البرمكية ، وهم صنائع البرامـكة ، فالوزير الاول للهأمون منهم الفصل بن سهل .

﴿وزارة ذى الرياستين : الفضل بن سهل للمأمون ﴾

معى ذا الرياستين لجمعه بين السيف والقلم . قالوا :كان الفضل بن سهل من أولاد ملوك انعرسالمجوس ، وكان قهرماناً ليحيى بن خالد ، وكان أبوهسهل مجوسياً فأسلم فى أيام الرشيد . قالوا : لما رأى الفضل بن سهل نجابة المأمون فى صباه ، ونظر فى طالمه ، وكان خبيراً بعـلم النجوم ، فدلته النجوم على أن يصير خليقة ، فلزم ناحيته وخدمه ، ودبر أموره ، حتى أفضت الخلافة إليه فاستوزره

كان الفضل سخياكريماً ، مجارى البرامكة في جوده ، شديدالعقوة ، سهل الانعطاف ، حلياً ، بليناً . عالماً بآدابالملوك. بصيراً بالحيل، جيدالحدس، محصلا للأموال ، وكان يقال له الوزيز الأمير.

كان مسلم بن الوليد الشاعر نديمًا للفضل بن سهل قبل وزارته. وكارت قدأنشده قوله:

«وقائل ليست له همة كلاولكن ليس لى مال لاجدة ينهض عزمي بها والناس سؤال وبخال ناصبر على الدهر إلى دولة يرفع فيها حالك الحال»

فلما علت حال الفضل ، وتولى الوزارة ، قصده مسلم بن الوليد . فلما رآه سر به ، وقال له : هذه الدوله التي يرفع فيها حالك الحال ، وأمر له بثلاثين ألف درهم، وولاه بريد جرمان ، فاستفاد من ثم مالا طائلا . قالوا كانت همة ذى الرياستين طلية جداً من قبل أن يعظم أمره ، قال له مؤدب المأمون يوماً في أيام الرشيد : إن المأمون لجميل الرأى فيك ، وإنى لا أستبعد أن يحصل لك من جهته ألف ألف درهم ، فاغتاظ الفضل من ذلك، وقال له : ألك على حقد ؟إلى إليك إساءة ؟ فقال له المؤدب : لا والله ما قلت هذا إلا يحبة لك . فقال أتقول لى إنك تحصل معه ألف ألف درهم ، والله ما عجبته لا كتسب منه مالا ، قل أو جل ، ولكن صحبته الميضي حكم خاتمي هذا في الشرق والغرب ، قال فواقه ما طالت المدة حتى يلغ ما أمل ، وقتل الفضل بن سهل ، على الصورة التي تقدم شرحها. وذلك في سنة اتنتين أمل ، وقتل الفضل بن سهل ، على الصورة التي تقدم شرحها. وذلك في سنة اتنتين وأمل ، وقتل الفضل بن سهل ، على الصورة التي تقدم شرحها. وذلك في سنة اتنتين وأمل ، وقتل الفضل بن سهل ، على الصورة التي تقدم شرحها. وذلك في سنة اتنتين وأمل يوبه يقول الشاعر :

«الفضل بن سهل بد يقصر عنها المثل فباطنها النسدي وظاهرها القبل وبسطنها النسدي وسطونها للأجل» وزارة أخيه الحسن بن سهل للمأمون ﴾

استوزره المأمون بمد أخبه الفضل ، ومال إليه وتلاةه جبراً لمصابه بقتل

أخيه . وتزوج ابنته بوران ،وانحدل فى أهله وأصحابه وعساكره وأمرائه إلى فم الصلح بواسطة . فقام الحسن بن سهل فى إنزالهم قياما عظيا، وبذامين الاموال وتثر من الدرر ما يفوت حد الكثرة ، حتى حمل بطاطيخ من عنبر ، وجمل فى وسط كل واحدة منها رقمة بضيعة من ضياعه ، و تثرها ، فمن وقعت فى يده بطبيخة منها فتسعها ، وتسلم الضيعة التى فيها ، وكانت دعوة عظيمة تتجاوز حد التجمل والكثرة ، حتى أن المأمون نسبه فى ذلك إلى السرف. وقالواجلة ما أخرج على دعوة فم الصلح خسون ألف ألف دره ،

كَان الحسن بن سهل قد فرش للمأمون حصيراً منسوجاً من الذهب،ونثر عليه أُلف لؤثؤ من كبار اللؤلؤ ،فلما رآه المأمون قال :قاتل الله أبا فواس كأنه شاهد عجلسنا حيث يقول :

« كأنّ صفرى وكبرى من فواقعها حصباء در على أرض من الذهب» قانوا قدم رجل إلى باب الحسن بن سهل يلتمس صلته وعارفته ، فاشتفل عنه مدمدة ، فكتب إليه : (بسيط)

«المال والمقلىمما يستمان به على المقام بابواب السلاملين وأنت تعلم أني منها عطل إذا تأملتني يابن الدهاقسين أما تدلك أثوابي على عـدي والوجه أني رئيس في الجانين والله يعلم ما للملك من رجل سواك يصلح للدنيا وللدين» فأمر له بعشرة آلاف درهم، ووقع في رقمته:

«أعجلتنا فأقاك عاجل برنا قـلا، ولو أنظرتنا لم يقلل فذ القليل وكن كأننا لم نشل ونكون نحن كأ تنالم نسأل م

وكان الحسن بن سهل أعظم الناس منزلةعندالمأمون ، وكان المأمون شديد المحبة لمفاوضته . فكان إذا حضر عنده طاوله في الحدث وكان الماراف منعه ، فانقطع زمان الحسن بذلك ، وثقلت عليه الملازمة ، فصار يتراخى عن الحضور بمجلس المأمون ، ويستخلف أحد كتابه كأحمد بن أبي خالد ، وأحمد ابن يوسف و أحيرها ، ثم عرضت له سودا ، كان أصلها جزعه على أخيه . فانقطع بداره ليتطيب ، واحتجب عن الناس ، إلا أنه أعلى الحلق مكانة ، واستوزر

المأمون أحمد بن أبي خالد ، فسكان أحمد في كل وقت يقصد خدمة الحسن بن سهل وإذا حضر الحسن دار المأمون كان أعلى الناس مكانة ، ولما انقطع الحسن بن سهل عنزله هجاه بعض الشعراء بقوله :

روسور)

«تولت دولة الحسن بن سهل ولم أبلل لهــاتى من نداها

فلا تجزع على ما فات منها وأبكى اللهعينى من بكاها!»

ومات الحسن بن سهل فى ســنة ست وثلاثين وماثتين ، في أيام المتوكل .

﴿ وزارة أحمد بن أبى غالد الأحول المأمون ﴾

هو من الموالى . كان أحمد جليل القدر ، من عقلاء الرجال . وكان كاتباً شديداً . فصيحاً لبيباً ، بسيراً بالامور . قال له المأمون إن الحسن بن سهل قدار م منزله ، وإنني أريد أن استوزرك ، فتنصل أحمد من الوزارة . وقال باأمير المؤمنين أعنى من التسمي بالوزارة ، وطالبني بالواجب فيها ، واجعل بيني وبين العامة منزلة يرجوني لها صديقي ، ويخافني لها عدوى ، فما بعدالنايات إلا الآفات ، فاستحسن المأمون جوابه ، وقال لابد من ذلك ، واستوزره .

جعل الخادم له السم في كامخ، فأكل منه \* فمات في ساعته. ووصل الخسير على البريد بموته إلى المأمون بعد بن أبي خالد، ومات أحمد بن أبي خالد، ومات أحمد عند أنه عالد،

﴿ وزارة أحمد بن يوسف بن القاسم للمأمون ﴾

كان من الموالى . وكان كاتباً فاضلا ، أديباً شاعراً ، فطناً بصيراً بأدوات الملك وآداب السلاطين . قالوا لما مات أحمد بن أبى خالد استشار المأمون الحسن بنسهل فيمن بوليه الوزارة ، فأشار عليه بأحمد بن بوسف ، وأبى عبادبن يحيى ، وقال : ها أعرف الناس بطبع أمير المؤمنين ، فقال له اختر لى أحدها ، فختار له أحمد بن يوسف فى رجل بوسف ، فقوض المأمون إليه وزارته . استشار المأمون أحمد بن يوسف فى رجل فوصفه أحمد بن يوسف ، وذكر عاسنه ، فقال له المأمون : يا أحمد ، لقدمد حته على سوء رأيك فيه ، ومماداته لك ، فقال أحمد لأنى لك كاقال الشاعر (وافر) «كل سوء رأيك فيه ، أسديت أنى صدقتك فى الصديق وفى عدائى

وأنى حين تنسدبنى لامر يكون هواك أغلب من هوائى» وله أشعار حسنة فنها:

«قلبی یحبك یامـنی قلبی ویبغض من یحبك لاً كون فرداً فی هواك فلیتشمری كیفقلبك : » وأهدی یوم نوروز إلی المأمون هدیة، قیمتها ألفألفدرهم ، وكتب معها: (طویل)

«على العبد حق فهو لابد فاعله وإن عظم المولى وجلت فواضله ألم ترفا بهدى الى الله ماله وإنكان عنه ذا غني فهو قابله!» فقال المأمون: عاقل أهدى حسناً . وكان سبب موته أنه دخيل يوما إلى المأمون والمأمون يتبخر ، فأخرج الأمون المجمرة من تحته ، وقال اجعلوها تحت أحمد ، تمكرمة له ، فنقل أعداؤه الى المأمون أنه قال : ما هذا البخل بالبخور! هلا أمرلى ببخور مستأخف! فأغتاط المأمون اذلك ، وقال ينسبني إلى البخل ، وقد علم أن نفتني في كل يوم ستة آلاف دينار ، وإنحا أردت إكرامه بحاكان تحت ثيابي ، ثم دخل عليه وهويتبخر مرة أخرى ، فقال المأمون: اجعلوا تحته في

مجرة قطع عنبر، وضموا عليه شيئاً يمنع البخار أن يخرج، فقعادا ذلك به، فصبرعليه حتى غلبه الأمر، فصاح الموتالموت، فكشفوا عنه وقد غشى عليه ، فانصرف إلى منزله، فحكث فيه شهوراً عليلا من ضيق النفس ، حتى مات بهذه العلة . وقيل بل مات كملاً لبادرة بدرت منه ، فاطرحه المأمون لا جلها .

﴿ وزارة أَبِي عباد أَابِت بن يحيي بن يسار الرازى للمأمون ﴾ كان أبوعباد كاتبًا حاذةا بالحساب ، سريع الحركات ، أهوج محمًّا . قالوا كان المأمون ينشد إذا رآه مقبلا قول دعبل فيه :

«وكانه من دير هزقل مفلت حرب يجر سلاسل الأقياد» قيل للمأمون إن دعبلا الشاعر هجاك . فقال من أقدم على هجاء أبي عباد كيفلا يهجونى ! ومعنى هذا الكلام من أقدم على هجاء أبى عباد مع هوجه اوجنونه وحدته .كيف لا يقدم على هجاء .

وكان أبو عباد شديد الحدة ، سريع الفضب ، ربما اغتاظ من بعض من يكون بين يديه ، فرماه بدواته ، أو شتمه فأفحش ، فدخل إليه الغالبي الشاعر وأنشده :

«لما أنخنا بالوزير ركابيا مستمصمين بجودة أعطانا ثبتت رحى ملكالامام بثابت وأقاض فينا المدل والاحسانا يقرى الوفود طلاقية وسياحة والناكثين مهنداً وسنانا من لم يزل ثلناس غيثاعرها متخرفاً في جوده معواناً» فلما وصل إلى قوله في جوده وقف ، وأرتج عليه ، وصاد يكرر في جوده مراراً حتى ضجر أبو عباد ، وغلبت عليه السوداء، فقال يا شيخ ؛ فقل قرنانا أو صنماناً وخلصنا ، فضحك جميع من كان بالمجلس . وذهب غيظه هو أيضاً ، فضحك مع الناس ، وأتم الغالبي قافيته بقوله معواناً ، ثم وصله.

وزارة أبى عبد الله محمد بن يزداد بن سويد للمأمون ، رهو آخر وزرائه مح هم من خراسان . كانوا مجوساً ثم أسلموا ، واتصلوا بالحُلفاء، وسويد أول من أسلم منهم . وكان قد مات أبوه وهو صغير ، فأسلمته أمه إلى بعض كتاب العجم فنفذ تفاذاً محوداً ، وتعلم آدابا كثيرةمن آداب القرس . ثم واظب على ملازمة الديوان عمرو . فضر صاحب الديوان في يوم مطير وتخلف جميع العكتاب النواب عن الحضور . وكان سويدجد عجد حاضراً . فاحتاج صاحب ألديوان إلى عمل حسبة ، فلم يكن عنده بالديوان كاتب ، فتولى هو عملها بنفسه ، وشرع فيها ، فكتب بعضها ، ثم غلبه نماس، وحانت منه التفاقة ، فرأى سويدا كفسل الحسبة إليه ، وقال له احتفظ بها حتى أنتبه ، ثم نام ضاحب الديوان، فتصفح سويدا لحسبة وعمها و بيضها في نسخة حسنة ، مخط مليح ، وضبط صحيح ، وانتبه صاحب الديوان ، وطلب منه الحسبة ، فدفعها إليه ، فوجد ها مغروعاً منها ، على أثم قاعدة ، وأحسن وجه . فقال : ياصبى من عمل هذه الحسبة ؟ قال : أنا . قال افتحسن الكتابة ؟ قال : نم . فاصره بنزوم سلته الى كان فيها حسابه وأصول أعماله وما عجب ال محتفظ نم ، وقرر له معيشة . وتنقل في الخدمات ، حتى حصل أموالا جلية ، وارتمع قدره ، ثم تأدب محمد وبرع في كل شيء فاستوزره المأمون ، وفوض إليه جميع الا مور ، وكان محمد شاعراً فصيحاً ، فن شعره : (واقر)

« لقد فتنت بمقلتها فتون وخانت في الهوى من لا يخون وتزعم أنني أهوى سواها فكيف ؛ وما تخطتها الميون أيا من حبها في القلب مني مكان الروح مستتر كمين ؛ ويامر تدعى أني خئون ؛ وهذا في هواها لا يكون خذى عهدى على عيني وطرفي وحسبك ضامناً اني أمين » ومات المأمون وهو وزيره \* اقتضت أيام المأمون ووزرائه .

﴿ ثُمَ ملك بعده أخوه المعتصم: أبو اسحاق محمد ﴾ بويع يوم وفاة المأمون، وقد تقدم ذكر السنة . كان المعتصم سديد الرأى ، شديد المنة ، بحمل ألفرطل ويمشي بهاخطوات، وكان موصوفا بالشجاعة ، وسمى المثمن من أحد عشروجها . هو الثامن من ولد العباس ، والثامن من الحلفاء وقولى الحلافة وعمره تمانى عشرة سنة ، وكانت خلافته تمانى سنيز، وثمانية أشهر ، وقوفي وله تمان وأربعون سنة . وولد في شعبان وهو الشهر الثامن . وخلف ثمانية ذكور ، وتمانى بنات ، وغزا ثمانى غزوات ، وخلف ثمانية ألف دره ، كانت أيام المعتصم أيام فتوح وحروب ، هو الذى فتح عمورية

#### ﴿ شرح الحال في ذلك ﴾

كان السبب في غزو المعتصم عمورية ، أن ملك الروم حرج إلى بلادالمسلمين ، فنهب حصناً من حصوتهم ، يقال له : زبطرة ، وقتل من به من الرجال ، وسبى الدرية والنساء . فيقال إنه كان في جملة السبى امرأة هاشمية ، فسمعت وهى تقول ، وا معتصاه ! فبلغ المعتصم ما فعله ملك الروم بالمسلمين ، فاستعظمه وكبر عليه ، وبلغه ما قالت الهاشمية ، فقال وهو في مجلسه : لبيك لبيك !! و مهن من ساعته ، وصاح في قصره الرحيل!! الرحيل ، ثم ركب دابته ، وسمط خلفه شكالا ، وسكة حمديد ، وحقيبة فيها زاده ، ثم برز وأمر المساكر بالتبريز ، وتجهز تجهزاً لم يتجهز بمثله خليفة . فلما اجتمعت عساكره ، وفرغ من تجهيزه ، وعزم علي المسير. أحضر القضاة والشهود، فأشهدهم أنه قد وقف أُمَلاكُه وأمواله على ثلاثة أثلاث: ثلث لله تمالى ، وثلث لولده وأثاره ، وثلث لمواليه . ثم سار فظفر بيمض أهــل الروم ، فسأله عن أحصن مدَّمهم ، وأعظمها ، وأعرها عندهم ، فقال له الرومي : إن عمورية هي عين بلادهم ، فتوجه المعتصم إليها، وجمع عساكره عليها ، وحاصرها، ثم فتحها ، ودخل إليها ، وقتل فيها وفى بلادهم ، وسَبَّى وأسر ، وبالنم فى ذلك ، حتى هدم عمورية ، وعنى آثارها ، وأخذ بابًا من أبوابها ، وهو بأب حــــديد ، عظيم الحجم ، فأحضره إلى بنــداد ، وهو الآن على أحــد أبواب دار الخلافة ، يسمى باب العامة . وكان قد صحبه أوتمام الطائى، فدحه بقصيدته البائية التي أولها: ( mud )

«السيفأُ صدق إنباء من الكتب فى حده الحد بين الجد واللعب» ا وفيها يقول للمتصم :

«خليفة الله ؛ جازى الله سميك عن جرثومة الدين ، والاسلام، والحسب بصرت بالراحة الكبرى فلم ترها تنال إلا على جسر من التعب» ومن جلتها ما يشير به إلى مبالغة المعتصم في قتالهم ، واستئصاله إياهم : « لم نظلم الشمس منهم يوم ذاك على باذ بأهل ، ولم تغرب على عزب » ومن جلتها ما يدل على شدة ما كان عنده من الحقد عليهم ، وهو قوله : « ما ربع مية معموراً يطيف به عيلان أبهى دبى من ربعك الخرب» !

ولا الخدود وأن ادمين من خجل أشهى الى اظرى من خدك الترب، وكانت وقعة عمورية في سنة ثلاث وعشرين ومائنين \* والممتصم هو الذى بنى سر من رأى

﴿ شرح السبب في بناء سامرا وكيفية الحال في ذلك ﴾

كانت بغداد دار الملك ، وبها سرير الحلافة من بعد المنصور ، إلا أن هارون الرئسيد أحب الرقة بالشأم ، فأقام بها ، ومع ذلك ، فكانت الرقة له كالمنتزه ، وقصوره ، وخزائت ، ونساؤه ، وأولاده ، ببغداد ، بقصر الحلد . ومن ولى بعده من الخلفاء كان سرير ملكهم ببغداد

فلما كانت أيام المتمصم ، خاف من بها من العسكر ، ولم يثق بهم ، فقال : اطلبوا لى موضعاً أخرج إليه . وأبني فيه مدينة . وأعسكر به ، فان رابنى من عساكر بفداد حادث ،كنت بنجوة ، وكنت قادراً على أن آ تبهم فىالبر وفى الماه ، فوقع اختياره على سامراً ، فبناها وخرج البها .

وقيل إن المعتصم استكثر من المهاليك ، فضاقت بهم بفداد ، وتأذى بهم الناس ، وزاهوهم في دورهم ، وتمرضوا بالنساء ، فكان في كل يوم ربما قتل منهم جاءة ، فركب المعتصم يوماً ، فلقيه رجل شيخ ، فقال للمعتصم : يأأبا اسحاق ، فأراد الجند ضربه ، فنمهم المعتصم ، وقال له : ما لك يا شيخ ؟ فقال : لا جزاك الله خيراً عن الجوار ! جاورتنا مدة ، فرأيناك شر جار ، جئتنا بهؤلاء العلوج ، من غلمانك الأثراك ، فأسكنتهم بيننا ، فأيتمت بهم صبياننا ، وأرملت نساءنا ، من غلمانك الأثراك ، فلدخل منزله ، والمعتصم يسمع ذلك ، فدخل منزله ، ولم ير داكباً إلا في يوم مثل ذلك اليوم ، فركب وصلى بالناس الميد ، وسار الى موضع سامرًا ، فبناها ، وكان ذلك في سنة احدى وعشرين ومائتين.

وَلَمَا مَرَضَ المُعتَصِمُ مَرَضَتُهُ التي مَاتَ فِيهَا ، نزل في سَفينة ومعهزام الزامر ، وكان أوحــد وقته . فجعل يجتاز على قصوره وبساتينه ، بشاطئ دجلة ، ويقول لزنام ازمر:

«يامنزلا لم تبل أطلاله حاشا لاطلاك أن تبلى لمأبكأطلاك ، لكننى بكيتعيشى فيك إذولى والعيشأ حلى ما بكاه الفتى لابد المحرون أن يسلى»

ولما احتضر جعل يقول ذهبت الحيل ، ليست حيلة ، ثم مات . وذلك في سنة سبع وعشرين ومائتين

﴿ شرح الوزارة في أيامه ﴾

أول وزرائه كاتبه قبل الحَلَّافة الفضل بن مروان .كان من البردان ، وكان طمياً : لاعلم عنده ولا معرفة ، وكان ردىءالسيرة ، جهولا بالامور :وفيه يقول • بعض شعراءعصره :

تفرعنت يا «فضل بن مروان » فاعتبر فقبلك كان «القضل » و «الفضل » و «الفضل » و «الفضل » و القتل الائة أملاك ، مضوا لسبيلهم أبادهم التقييد ، والاسر ، والقتل الثلاثة هم : الفضل بن يحيى بن خالد ، والفضل بن سهل ، والفضل بن الربع ، وكان الفضل بن مروان قد تمكن من المعتصم ، وحسده الناس على منزلته عنده ثم نكبه وأخذ جميم أمواله ، وعف عن نقسه ، فبنى مدة يتنقل في الخدمات حتى مات في أيام المستمين .

﴿ وزارة أحمد بن عمار بن شادي المعتصم ﴾

ثم وزر له أحمد بن عمار ، كان رجـلا موسراً ، من أهل المذار فانتقل إلى البصرة ، واشترى جا أملاكا ، وكثر ماله ، وكان طحاة ثم أصمد الى بغداد . واتسميها حاله ، فقالوا : كان يخرج في الصدفة كل يوم ، مائة دينار . وكان الفضل ابن مروائ قدوصفه بالأمانة عند المعتصم . فلما نكب الفضل . لم يقع نظر المعتصم على غير أحمد بن عمار . فاستوزره ، وكان جاهلا باداب الوزارة ، وفيه يقول بعض شعراء عصره :

«سبحان ربي الخالق البارىء صرت وزيراً يا بن حمارً : كفرت بالمتدار إن لم تكن قد جزت فى ذا كل مقدار أكر و ترق من ارتراك من الراس المساورة الراس ال

فكت مدة فى وزارة المعتمم ، حتى وردكتاب من بعض العالى ، يذكر فيه خصب الناحية ، وكثرة الكلام ، فسأل المعتمم أحمد بن محارعن الكلام ، فلم يدر ما يقول ، فدما محمد بن عبد الملك الزيات ، وكان أحد خواصه وأتباعه ، فسأله عن الكلام . فقال : أول النبات يسمى بقلا ، فاذاطال قليلا فهو

الكلاً، فاذا يبس وجف فهو الحشيش، فقىال المتصم لا خمد بن عمسار: افظر أنت فى الدواوين ، وهذا يعرض على الكتب ، ثم استوزره وصرف ابن محمار صرة جيلاه

﴿ وَزَارِةٌ مُحِدِ بِنَ عَبِدُ الْمَلِكُ الْرَيَاتِ السَّعْتَصِمُ ﴾

كان أبوه ناجراً في أيام المأمون موسراً ، ونشأ محمد ، فتأدب ، وقراً ، وفهم وكان ذكياً ، فبرع في كل شيء ، حتى صار نادرة وقته ، عقلا وفعها وذكاء ، وكتابة وشحراً وأدبا ، وخبرة بإدآب الرياسة وقواعد الملوك ، حتى كانت أيام المعتمم ، فاستوزره على ما تقدم شرحه . فهض بأعباء الوزارة نهوضاً لم يكن لمن تقدمه من أضرابه . وكان جباراً متكبراً فظاً ، فليظ القلب ، خشن الجانب ، مبغضاً الى الحلق ومات المتصم وهووزير ، وكان المتصم قداً هر لا بنه الواتق بمال ، وأحاله به على ابن الويات فنمه ، وأهار على المتصم ألا يعطيه شيئاً ، فقبل المعتمم قوله ورجع فيها كان أمر به تلوائق من ذلك ، فكتب بخطه كناباً . وحلف فيه قوله ورجع فيها كان أمر به تلوائق من ذلك ، فكتب بخطه كناباً . وحلف فيه بالحج . والمعتق والصدقة ، أنه إن ولى الحلافة ليقتلن ابن الريات شرقتلة

فلما مأت المتمم ، وجلس الواثق على صرير الحلافة . ذكر حديث ابن الزيات فأراد أن يعاجب ، خفاف ألا يجبد مشله . فقال للحاجب أدخل إلى عشرة من الكتاب ، فلما دخلوا عليه اختبرهم ، فاكان فيهم من أرضاه . فقال للحاجب أدخل من الملك عمتاج اليه : محمد بن الزيات ، فأدخله ، فوقف بين يديه خائقا ، فقال لخادم أحضر الى المكتوب القلافي . فأحضر له الحكتاب الذي كان كتبه ، فقال لخادم أحضر الى المكتوب القلافي . فأحضر له الحكتاب الذي كان كتبه وحلف فيه ليقتلن ابن الزيات ، وقال : أقرأه . فلما قرأه قل : يا أمير المؤمنين ، أنا عبد ، ان طاقبته فأنت عاكم فيه وإن كفرت عن يمينك واستبقيته . كان أشبه بك . فقال الواثق : والله ما أبقيتك الاخوفامن خلو الدولة من مثلك . وسأكفر عن يمينى . فاى أجد عن المال عوضاً ، ولا أجد عن مثلك عوضاً . ثم كفر عن يمينه . واستوزره ، وقدمه ، وفوض الامور اليه . وكان ابن عوضاً . ثم كفر عن يمينه . واستوزره ، وقدمه ، وفوض الامور اليه . وكان ابن

(منسرح) «قدقلت إذفيبوك واصطققت عليك أمد بالماء والطبين اذهب فنعم الممين أنت.على الدنيا ، وفع المعسين الدين لا يجير الله أمسة فقدت مثلك ، إلا يمثل هارون » ثم أن محمد بن عبد الملك الزيات ، مكث فى وزارة الوائق مدة خلافته ، لم يستوزر غيره ، حتى مات الوائق ، وولى أخوه المتوكل ، فقيض عليه وقتله :

قيل: أن ابنالزيات عمل تنوراً من حديد، ومساميره إلى داخل ،ليمذب به من يريد عذابه، فكان هو أول من جعل فه، وقيل له :دَق ما كنت تذيق الناس \* انقضت أيام المعتصم ووزرائه

و ثم ملك بعده ابنه هارون الواثق ، بويع سنة سبع وعشرين وماتتين ﴾ كان الواثق من أفاضل خلفاً م، وكان فاضلا ، لبيباً ، فعلناً . فصيحاً ،شاعراً وكان يتشبه بالمأمون فى حركاته وسكناته . ولما ولى الخلافة أحسن إلى بنى عممه الطالبيين ، وبرهم . ولم يقع فى أيامه من الفتوح الكبار ، والحودث المشهورة مايؤثر . ومات الواثق فى سنة ثلاث وثلاثين ومائتين .

# ﴿ شرح حال الوزارة في أيامه ﴾

لم يستوزر الواثق سوى محمد بن عبد الملك الزيات،وزير أبيه .وقــد سبق طرف من حاله ، ومات الواثق وهو وزيره \* انقضت أيام الواثق .

### ﴿ ثُم ملك بعده أخوه جعفر المتوكل ﴾

كان المتوكل شديد الانحراف عن آل على «عليه السلام» . وفعل من حرث قبر الحسين « عليه السلام » مافعل . وأبى الله إلا أن يتم نوره . وقال من يمتذر له: إنه كان أخيه ، وكالمأموز في الميل إلى بنى على « عليه السلام» وإنماكان حوله جماعة منحرفون عن أهل البيت « عليهم السلام» فكانوادائما يحملونه على الوقعية فيهم . والاول أصح ، ولاريب أنه كان شديد الانحراف عن الطائعة . واذلك قتله المنه غيرة وحمية .

# ﴿ شرح مقتله على سبيل الاختصار ﴾

كانت بينه وبين ابنه المنتصر مباينة .وكان كل منهم يكره الآخر ويؤذيه . فاتفق المنتصرمم جماعة من الأصراء على قتله ، وقتل الفتح بن خاقان .وكان أكبر أمرائه ، وأفضلهم ، فهجموا عليه ، وهو يشرب ، فخبطوه بالسيوف ، فقتلوه ، وقتلوا الفتح معه . أشاعوا أن الفسح قبله . فقتلناه به . وجلس ابنه على السرير بمده . وذلك في سنة سمع وأبمين ومائتين

﴿ شرح حال الوزارة في أيامه ﴾

لما بويع بالخلافة استوزر محمد بن عبد الملك الزيات أياماً ، ثم نكبه وقبض عليه وقتله كما تفدم شرحه \* ماستكتب رجلا من كتابه ، يقال له: أبو الوزير من غير أن يسميه بالوزارة ، فكتب له مديدة يسيرة ثم نكبه ، وأخذ منه مائتى الف دينار ، واستوز الجراراى

﴿ وزارة أَبِّي جمفر محمد بن الفضل الجرجراي للمتوكل ﴾

كان شيخًا ظريفًا ، حسن الادب ، طلسًا بالفناء ، مشتهراً به ، فحف على قلب المتوكل ، وقال قد المتوكل ، وقال قد المتوكل ، وقال قد ضحرت من المتنايخ، أريد حدثًا أستوزره . فأشبرعليه بعبيد الله في محمى من خاقان

# ﴿ وزارة عبيدالله بن يحيى بن خاقان ﴾

كان عبيد الله حسن الحظ، وله معرفة بالحساب والاستيفاء إلا انه كان شلط وكان عبيد الله حسن الخلاق وكان كريمًا ، حسن الاخلاق وكان كرمه أيضاً يستركثيراً من عيوبه . وكان فيه تعفف . قيل ان صاحب مصر حل إليه مائني المدينار ، وثلاثين سفطاً من النياب المصرية . علما أحضرت بن يديه ، قال لوكيل صاحب ، صر: لا والله لا أقبلها . ولا أثقل عليه بذلك ، ثم فتح الاسفاط وأخذ منها منديلا لطيفاً ، وضعه تحت فحذه ، وأمر بالمال فحمل الى خزانة الديوان . وصحح بها ، وأخذ مه دوراً اصاحب مصر

وكانت سيرة عبيد الله هينة ، والجند يحبونه . فلما جرت الفتنة عند قتل المنوكل . خاف عبيد الله . فاجتمع الجند على بابه وقالوا له : أنت أحسنت الينافى حال ورارتك، وأقل ما مجب لك علينا أن نحتفظ بك ، ونحرسك فى مثل هذه الفتمة . ولارموا بابه وحفظوه ، ومات المتوكل وهو وزيره. انقضت أيام المتوكل

وم ملك بعده ابنه عجد المنتصر بويع في صبيحة الليلة التي قتل أبو مباكة كان المنتصر شهما فاتكا سفا كاللهم . لما قتل أباه تحدث الداس بأنه لا يطول له المعر بعده ، وشهوه بشيروه بن كسرى ، حين قتل أباه ولم يستمتع بالملك بعده . قالوا لما قتل المنتصر أباه وبويع له بالحالافة ، جلس على بساط لم الناس مشله ، وعليه كتابة عبيه بالقارسية . فنظر اليها المنتصر ، واستحسبها، وقال لمن حضر : هل تعرفون معناها ؛ فأحجموا وقالوا : لا نعرف ، فاستحضر رجلاعمياً غريباً ، وأسره بقراء مها ، فأحجم الرجل ، فقال له المنتصر : قل وما عليك بأس . فليس لك ذف ، ققال الرحل : على هذا البداط مكتوب، أناشيرويه ابن كسرى ، فتلت أبى فلم أغتم بالملك بعده الاستة أشهر . فتطير المنتصر من ذلك أب سنة تمان . وذلك في سنة تمان وأربين ومائتين

﴿ شرح حال الوزارة فى أيامه ﴾ أما بويغ بالخلافة استوزر كاتبه أحمد بن الخصيب ﴿ وزارة أحمد بن الخصيب لفنتصر ﴾

كان احمد مقصراً فى صناعته . مطمونا عليه فى عقله ، وكانت فيه مرودة . وحدة . وطيش . فمن احتمله بلغمنه ما أراد . فعرض له رجل من أرباب الحوائج وألح عليه حتى ضايقه . وضغط رجله بالركاب . فاحتد أحمد . وأخرج رجله من الكاب . وركله بهافى صدره . فقال فيه بعض الشعراء : (كامل)

«قل للخليفة: يا الن عم محمد الشكل وزيرك آ. إنه ركال ا قد قال من أعراضنا بلسانه ولرجله عندالصدور مجال اله ومات المنتصر واحمد بن الخصيب وزير « انقضت أيام المنتصر

﴿ ثم ملك بعده المستمين هو احمد بن محمد بن المعتصم ﴾

لما مات المنتصر اجتمع الاصراء وأكابر الماليك . وقالوا : منى ولينا أحداً من ولد المتوكل ، طالبنا بدمه، وأهلكنا . فأجموا على مبايمة المستمين. وقالواهو ابن ابن مولانا المعتصم . فاذا بايمناه لم تخرج الحلافة من ولد المعتصم . فبايموه في سنة ثمــان وأريسـين وماثتين ـ وكانت تلك أيام فتن ، وحروب ، وخروج خوارج، فمنخرج فيها ، قتيل شاهى أبو الحسين يحيئ بن عمر بن يحيى بن الحسين ابنزيد بن طيبن الحسين بن على بن أبي طالب « عليهم السلام » ﴿ شرح الحال في ذلك ﴾

كان يحيى بن عمر قتيل شاهي قدم من خراسان ، في أيام المتوكل ، وهو في صَائَقة وعليه دين ، فكلم بعض أكابر أصحاب المتوكل في ذلك ، فأغلظله وحبسه بسامرًا . ثم كفله أهله فأطلق : وانحدر الى بنداد . فأتام بها مدة على حال غير مرضية من الفقر . وكان درضي الله عنه » دينا . خيراً ، هما لا ، حسن السيرة ، فرجم الى سامراً مرة ثانية . وكلم نعض أمراءُ المتوكل في حاله . فأغلظله وقال: لأى حال يعطى مثلك ؟ فرجع الى ،بنداد وانحدر منها الى الكوقة ، ودما الناس الى الوضى من آل محد ، فتبعه فاس من أهل الكوفة .من ذوى البصائر في التشيع. وناس من الأعراب ، ووثب في الكوفة ، وأخـــذ ما في بيت المــــال، ففرقه على أمحــابه . وأخرج من فى السجون ، وطرد عن الـكوفة عاملها ، وكثرت جموعه، فارسل إليه أمير بفداد ، وهو محمد بن عبدالله من طاهر عسكراً ، فالتقوابشاهي، وهي قرية قريبة من الكوفة ، فكانت الغلبة المسكر بن طاهر . وانكشف النبار وبحيي بن عمر قتيل ، فمل رأسه إلى محد بن عبد الله بن طاهر ببغداد ، لْجِلس محمد بن عبد الله بن طاهر اللهناء بذلك ، فدخل عليه الناسأفواجاً بهنئونه ، وفي جملتهم رجل من ولد جعفر بن أبي طالب « عليهم السلام » فقال له : أيهـا الأُمير ، أنك تهنأ بقتل رجل لوكان وسول الله « صلى الله عليه وسلم» حيَّالعزى به . فأطرق محمدبن عبدالله ساعة. ثم نهض وصرف الناس . ورثاه الشعراً،، فمن رئاه ابن الرومي بجيميته التي أولها:

«أمامك فانظر أى بهجيك تنهج طريقان شتى : مستقيم وأعوج» منها

« سلام . وريحان . وروح ورحمة عليك،وممدودمن الظلسجسج ولا برح القاع الذى أنت جاره يرف عليه الاقحوان المفلج» وهى قصيدة شاعرة .تناول فيها بنى العباس . تركناها تحرجا .وكانتوقعة شاهىفى سنة خمسين ومائتين \* وخرج عليه غيره من الطالبيين ، فكانت الغلبة فى جميع تلك الحروب له

واعلم أن المستمين كان مستضماً في رأيه ، وعقله ، وتدبيره ، وكانت أيامه كثيرة النمستن ودولته شديدة الاضطراب ، ولم يكن فيه من الخصال المحمودة إلا أنه كان كريماً ، وهوبا ، وخلع في سنة اثنتين وخمسين ومائتين ثم قتل بعد ذلك

### ﴿ شرح حال الوزارة في أيامه ﴾

لما ولىاللستمين ، أقر أحمد بن الخصيب على وزارته شهرين ، ثم استوزر بعده أبا صالح عبدالله بن محمد بن يزداد

# ﴿ وزارة أبي صالح محمد بن يزداد ﴾

كان عنده أدب وفضل ، وكانت توقيماته وأجوبته من أحسن التوقيمات والاجوبه .

ومن توقيماته الى رجل :ليس عليك بأس ما لم يكن منك بأس

قالوا: ولما تولى أبو صالح من يزداد الوزارة للمستمين، ضبط الاموال. فصمب ذلك على أمراء الدولة، وكان قد ضيق عليهم، فتهددوه بالقتل: ،فهرب، ثم اختلفت الاحوال، واستكتب المستمين مارة محمد بنالفضل الجرجراى. وشجاع ابن القاسم، لكن لم يتسم أحد منها بالوزارة، ولم تطل تلك الايام. وكانت ذات فتن وحروب، واختلاف كثير \* انقضت أيام المستمين ووزرائه.

﴿ ثُم ملك بعده الممتز بالله .هو أبو عبدالله محد من المتوكل ﴾

بويع بالخلافه سنة اندتين وخمسين ومائتين - عقيب خلع المستمين . وكان الممتز جميل الشخص ، حسن الصورة ، ولم يكن بسير به ورأ به وعقله بأس ، لا أن الاتراك كانوا قد استولوا منذ قتل المنوكل على المملكة واستضفوا الخلفا. فكان الخليفة في مدهم كالاسير، ان شاءوا أبقوه ، وان شاءوا خلموه ، وان شاءا قتاوه .

لما جلس المعتزعلى سرير الخلافة ، تعدخواصه وأحضروا المنجمين ، وقالوا لهم : انظرواكم يعيش وكم يبقى فى الخلافة؟ وكان بالمجلس بعض الظرفاء ، فقال :أنا أعرف من هؤلاء بمقدار عمره وخلافته ؛ فقالوا له : فسكم تقول أنه يميش ؟ وكم يملك ؟ قال معها أرادالاتراك ، فلم يبق فى المجلس الا من ضحك

وفى أيام الممتز ظهر يعقوب بن الليث الصفار ، واستولى على ظرس ، وجمع جموعا كثيرة ، ولم يقدر الممتز على مقاومته ، ثم اذا لاراك ثاروا بالمعتز ، وطلبوا منه مالا ، فاعتذر إلهم ، وقال : ليس فى الخزائن شىء. فاتفقوا على خلمه ، وقاله فضروا الى بابه ، وأرسلوا اليه ، وقالوا له اخرج الينا ، فاعتذر بأنه شرب دواء ، فهجموا عليه ، وضروه بالدابيس ، وخرقوا قيصه ، وأقاموه فى الشمس ، فكان بوضع رجلا ويضع أخرى بشدة الحر ، وكان بعضهم يلطمه وهو يتقى بيده ، ثم جعلوه فى بيت ، وسدوا بابه حتى مات بعدأن أشهدوا عليه أنه خلع نفسه، وذاك في سنة خس وخمين وماثنين .

﴿ شرح حال الوزارة فى أيامه ﴾ أول وزرائه أبو الفضل جمغر بن محمود الاسكافى ﴿ وزارة الاسكافي للمعتر ﴾

لم يكن له علم ولا أدب ، ولكنه كان يستميل القلوب بالمواهب والمطالح وكان الممتز يكرهه ،وكانوا ينسبونه الى التشيع . ومال اليه يعض الآتراك.وكرهه البعض الآخر ، وثارت بسببه فتنة فعزله الممنز

﴿ وَزَارَةً أَبِّي مُومَى عَيْسَى بِنَ فَرَخَانَ شَاهُ لَلْمُمَّذَ ﴾

كان كرياً. قيل عنه: أنه كان قبل الوزارة يتولى بعض الدواوين. فمزلعنه. وله به استحقاق مبلغه ألف دينار، فتلطف بالذي تولى بمده حتى كتب له اواحاله بذلك على بعض النواب، فلما حصل المال ، كتب ذلك النائب الى عيمى بن فرخان شاه ، يمله أن المال قد حصل ، ويستأذنه في حمله اليه ، وكان صديقاً له ، فكتب اليه أن فلانا الشاعر لازمنى مدة . وما حصل له من جهتى شيء فادفع هذا المال اليه ، فدفع المال الى الشاعر فأخذه والصرف وجرت بسببه أيضافتنة بن الاتراك فعزله المعتز

# ﴿ وزارة أبي جعفراً حمد بن اسرائيل الانبارى للمعتز ﴾

كان أحد الكتاب الحذاق الاذكياء . قالواكان يحفظ وجوه المال جيمها دخلا وخرجاً ، على ذهنه ، وقالوا أنه ضاعت مرة حسبة من الديوان ، فاوردها من خاطره ، فلما وجدت الحسبة ،كانت كما قال من غير زيادة ولا تقيصة . ثم أن الاراك وثبوا على أحمد بن اسرائيل ، فأخذوه وضربوه ، واستصفوا أمواله ، وشعع فيه الممتز ، وأمه الى متقدم الاتراك ، وهو صالح بن وصيف ، فلم يلتقت اليها ، وحبسه وضربه بعد ذلك في أيام المهتدى حتى مات

ولما فعل صالح بن وصيف بأحمد بن أسرائيل ما فعل ، استحضر جعفر بن مجود الاسكافى ، واستوزره للمعتز ثانية ، وقد سبق ذكره ، ولما نولى الوزارة فى المرة الثانية قال بعض الشعراء :

يا تفس لا تولمى بتغنيد وعلى القاب بالمواعيد وانتظرى،قدراً يتماساقه اللسه إلى جعفر بن محمود انقضت أيام المعتر ووزرائه

﴿ ثُم ملك بعده المهتدى بالله هو أبو عبد الله محمد بن الواثق ﴾

كان المهتدى من أحسن الخلفاء مذهبًا . وأجلهم طريقة وسيرة ، وأظهرهم ورعًا ، وأكثرهم عبادة :كان يشتبه بعمر بن عبد العزيز ويقول إنى استحي أن يكون فى بنى أمية مثله ولا يكون مثله فى بني العباس . وكان يجلس للمظالم، فيحكم حكمًا يرتضيه الناس .وكان يتقلل فى مأكوله وملبوسه

حدث بعض الهاشمين قال كنت عند المهتدى فى بعض ليالى رمضان. فقمت لا نصرف ، فأمرتى بالجاوس ، فجلست ، حتى صلى المهتدى بنا المغرب ثم أمر باحضار الطعام ، فأحضر طبق خلاف وعليه رغفان وفى إناء ملح وفى إناء خل ، فأكل ، وأكلت أكلا مقصراً ، ظناً منى أنه يحضر طعام أجود من ذلك . فلما رأى أكلى كذلك : قال اما كنت صاعًا ؟ قلت بلى ، قال أفلست تريد الصوم غداً ؟ قلت ولى واستوف عشاءك ، فليس ها هنا غير ما ترى . فعجبت وقلت : لهذاك بأمير المؤمنين ؟ وقد اسبغالله عليك

نممه ، ووسعرزقه؟ فقال : انالامركاتقول،والحمدثة ، ولكنيكرهتأنيكون فى بني أمية مثل عمر بن عبد العزيز ، وألا يكون فى بني العباس مثله .

وكان المهتــدى قد اطرح الملاهى ، وحرم الغناء والشراب . ومنع أصحابه من الظلم والتمدى.

في أيام المهتدى خرج صاحب الرنج ، وسيرد خبره في أيام المعتمد انشاء الله تمالى،

كان المهتدى قتل بمض الموالى ، فشغب عليه الاتراك ، وهاجوا ، وأخذوه أسيرا ، وعذبوه لينغلع نفسه ، فلم يفعل فخلموه هم ومات . وذلك في سنة ست وخمين ومائتين

﴿ شرح حال الوزارات في أيامه ؟

لما بويع بالخلافة أقر جعفر بن محمود الاسكافى على وزارته. ثم عزله واستوزر سليمان بن وهب

﴿ وزارة سلمان بن وهب بن سعيد للمهتدي ﴾

هم من قرية من أصمال واسط • وكانت لهم تناية ، وكانوا نصارى ثم أسلموا، وخدموا في الدواوين ، حتى آلت بهم الحال الى ما آلت

كان أبو أبوب سليمان بن وهب ،أحد كتاب الدنيا ورؤسامًا فضلا. وأدبا، وكتابة في الدرج والدستور؛وأحد عقلاء العالم. وذي الرأى منهم

حدث ابنه عبيد الله قال : حدثني أبي قال : كان مبدأ سمادتي أبي كنت وأنا صبي - يين يدى محدين يزداد ، وزير المأمون ، وكنا جماعة من الصبيان بين يدي محدين يزداد ، وزير المأمون ، وكنا جماعة من الصبيان بين يديه . اذا راح في الليل الى داره ، بات واحد منا في دار المأمون بالنوبة ، لمهم عماه يعرض في المبيل ، قال فكانت ليلة نوبتي ، غرج خادم وقال : هاهناأ حدمن نواب محد بن يزداد ؟ فقال الحجاب له نم ، هاهو ذا، فأدخلني الى المأمون . فقال لى المعنى الفلاني ، ووسع بين سطو رها ، واحضرها لأصلح منها لى المعنى الفلاني ، ووسع بين سطو رها ، واحضرها لأصلح منها أربد إصلاحه ، قال فخرجت مريماً . وكتبت الكتاب بغير نسخة ، وبيضته وأحضرته اليه ، فلها رآني قال : كتبت النسخة ؟ قلت : بل كتبت الكناب . فقال بيضته ؟ قات ، نهم . فاما قرأه تبينت

الاستحسان على وجهه ، ورفع رأسه الى . وقال : ما أحسن ما كتبت ياصبى ا ولكن أريد أن تقدم هذا السطر وقو عنر هذا السطر ، وخط عليهما بقلمه . فأخذت الكتاب وخرجت . وجلست ناحية ، ثم محوت السطرين ، وحملت ما أراد ، وجئته بالكتاب . وكان قد ظن أنى أبطله وأكتب غيره ، فلما قرأه لم يمرف موضع المحو ، فستحسنه ، وقال : ياصبى . لا أدرى من أى شىء أعجب ا أمن جودة محوك ، أم من سرعة فهمك ، أم من حسن خطك ، أم من سرعتك ، بارك الله فيك ! فقبلت يده وخرجت . وكان ذلك أول علو منزلتى ، وصار المأمون لا يجرى معم إلا قال : هاتوا سليان بن وهب . ولما جرت له هذه القضية كتب إليه بعض الشعراه:

أبوك كلفك الشأو البعيد كما قدماً تكلفة وهب أبو حسن فلست تحمد إذاً دركت فايته ولست تعذر مسبوقاً فلاتهن

قالواكان سليان بن وهب يتعشق إراهيم بن ميمون . وكان إبراهيم بن ميمون . وكان إبراهيم بن ميمون يتعشق البراهيم ، ميمون يتعشق منية اسمها خلاص ، فاجتمعوا كلهم على شراب ، فسكر إبراهيم فأكب سليان بن رهب يلثمه ويترشفه . وخلاص تنظر إليه ، فلما صحا إبراهيم عرفته خلاص ما فعل به سليان . وقالت له : كيف يصفو قلبي لك ، وأنت يصنع بك مثل هذا ! فانقطع إبراهيم عن سليان . وغضب عليه . فكتب سليان بن وهب إليه :

«قبل المذى ليس يرجى لماشقيه خلاص أإن لمثنك سرا فأبصرتنى خلاص هجرتنى وأتتنى شتيمة وانتقاص وسر ذاك أناسا لهم علينا اختراص وساعدتهم وشاة على أذانا حراص فهاك فاقتص مني إن الجروح قصاص»

حدث أحمد بن المدبر ، قال : كُنّا فى حبس الواثق ـ أنا وسليان بن وهب ، وأحمد بن اسرائيل ، مطالبين بالأموال . فقال لنا سليان بن وهب يوماً: قدراً يت فى المنام كأن قائلا يقول لى : يموت الواثق بعد شهر . فاستغاث أحمد بن اسرائيل، وقال له : والله لا تزال حتى تسفك دماؤنا ، وخاف أشد خوف أن يشيع هــذا الحديث عنا . وقال ابن المدبر : فعددت من ذلك اليوم ثلاثين يوماً ، فلما كان يوم ثلاثين ، قال ني أحمد بن اسرائيل : أبن مصداق القول ، وصحة المنام؟ وكان قد حضر التاريخ ، وحسب ، وعمن لا نعلم ، فقال له سليان بن وهب : الرؤيا تصدق وتكذب . فلما كانت العشاء الآخرة ، طرق الباب علينا طرقاً شديداً ، وصائح يصيح : البشارة البشارة . مات الواثق فاخرجوا أين شئَّتم • فضحك أحمــد بن اسراليل ، وقال: قوموافقد تحققت الرؤيا ، وجاء الفرج ، فقال سليمان بن وهب كيف نقدر أن نمشي مشاة ، ومنازلنا بعيدة ، ولكن نبعث فنحضر دواب لركبها ، فاغتاظ أحمد بن اسرائيل ، وقويت السوداءعليه ، وكانشكس الاخلاق، وقال له : ويحك يا سليمان! تنتظر مجيء فرسك ، حتى يتولى خليفة آخر ، فيقال له: فى الحبس جمَّاعة من الكتاب ، فيقول : يتركون على حالهم ،حتى ننظرفي أمورهم فنلبث في الحبوس زيادة على هذا ، ويكون سبب ذلك توجهك راكبًا لي منزلك. مِا فاعل ، يا صافع؛ فضحكنا ، وخرجنا مشاة فى الليل ،وأجم رأينا على أن نستتر عند بعض أصحابنا ، حتى يتحقق الاخبار ، فوالله لقد رأينًا في طريقنا رجلين ، يقول أحدمًا للآخر : إن الحليفة الجديدقد عرف أحوال الهبسين ، مر الكتاب ، وأصحاب الجرام ، فقال لا يفرج عن أحد حتى أنظر في حاله ، فتخفينا إلى أنْ من الله « تعالى » في أسر ع وقت 1 وله الحمد ،ومن شعره :

(منسرح)

« نوائب الدهر أدبتني وإعا يوعظ الأديب قد ذقت حلواً وذقت مراً كذك عيش الفتى ضروب ما مر بؤس ولا نعيم إلا ولى منعها نصيب» وكان بنووهب من رؤساء الناس وحذاقهم ، وفضلائهم وكرمائهم. وكانت دولتهم ناضرة ، وأبامهم مشرقة ، والادب في زمامهم قائم المواسم ،والـكرم واضح المعالم •وخلع المهتدى وهو وزيره.انقضت أيام المهتدىبالله ووزارئه

# ﴿ ثَمَ مَلَكَ بِمِدِهِ الْمُعَمَّدُ عَلَى اللهُ : هُو أَبِوالْعِبَاسُ، أَحِمْدُ بِنَ الْمُتُوكُلُ ﴾ ( بويم سنة ست وخسين ومائنين )

كان المعتمد مستضعفاً ، وكان أخوه الموفق طلحة الناصر هو النالب على أموره . وكانت دولة المعتمد دولة عجيبة الوضع . كان هووأخوه الموفق طلحة كالشريكين فى الحلافة ، للمعتمد الحطبة والسكة ، والتسمى بامرة المؤمنين . ولأخيه طلحة الامر والنهى، وقودالساكر ، ومحاربة الاعداء ، ومرابطة الثفور. وترتيب الوزراء والامراء . وكان المعتمد مشفولا عن ذلك بلذاته . وفي تلك الايام كانت وقائم صاحب الوزيج

# ﴿ شرح حال صاحب الزنج ونسبه . وما آل أمره عليه ﴾

ظهر فى تلك الأيام رجل ، يقال له : على بن محمد بن أحمد بن عيسى بن زيد بن يسميح ، وهم يعدونه من الا دعياء : وأما حاله فانه كان رجلافا فلا فصيحاً بليناً بسجال قلوب العبيد من الا دعياء : وأما حاله فانه كان رجلافا فلا فصيحاً بليناً لبيباً . استمال قلوب العبيد من الربح ، بالبصرة و نواحيها ، فاجتمع إليه منهم خلق كثيرون ، وناس آخرون من غيره ، وعظم شأنه . وقويت شوكته وكان في مبد إحاله فقيراً ، لا يمك سوى ثلاثة أسياف ، حتى إنه أهدى له فرس ، فلم يكن له بأم ولا سرج ، يركبه بعها ، فركبه مجبل، فاتفقت له حروب وغزوات نصرفيها، فأثرى بسببها ، وعظم حاله ونهبه ، وانبت عسكره السودان ، في البلاد العراقية والبحرين وهر ، ونهد إليه الموفق طلحة بعسا كركتيفة . فالتقيا بين البصرة وواسط . ودامت الحرب بينها سنين كثيرة ، ، وبنو مدائن هناك ، وأقام كل والبحرية وتعلل وأسراً ، وقتل صاحب الربح ، وانتهبت مدينته ، وكان قد بناها وصاها المختارة . وحمل رأسه إلى بغداد ، وكان هما مشهوداً . وقبل إن عدد القتل في تلك لوقائع كان ألني ألف وخس مائة ألف إنسان ، ومات المعتمد سنة تسم وسبمين وماثين ،

# ﴿ شرح حال الوزارة في أيامه ﴾

قد تقدم أن أخاه الموفق كان هو المستولى على الحلافة ، فكان يعزل الوزراء وبولهم .

﴿ وزَارَةً أَبِي الحُسن عبيد الله بن يحيي بن خاقان للمعتمد ﴾

لما ولى الخلافة الممتمد اتفقت الآراء على عبيدالله بن يحيى بن خاقان . فاحضر واستوزر . على كره شديد منسه ، وتهص وتنصل . وكان عبيسد الله خبسيراً باحوال الرعايا والأعمال . ضابطاً للأموال . وقد تقدم ذكره فى خلافة المتوكل . ﴿ وزارة الحسن بن مخلد للمتمد ﴾

وزر له لما مات عبيد الله بن يحيى ، استوزر المعتمد الحسن بن مخلد ، وكان الحسن التبك الأخيه الموفق ، فاجتمعت له وزارة المعتمد ، وكتابة الموفق ، كان الحسن ابن مخلد من دير قنى ، ويقال أن أباه كان معبرانيا ، فخرج من ابنهماخرج ، وكان الحسن أحد كتاب الدنيا ، قالوا كان له دفتر صغير يعمله بيده ، فيه أصول أموال المجالك ومحولاتها بتواريخها ، فلا ينام كل ليلة حتى يقرأه ، ويتحق مافيه بحيث لوسئل في الفد على أى شيء كان منه أجاب من خاطره ، بغير قوقف ولا مراجمة دستور . قال الحسن بن خلد: كنت مرة وافقاً بين يدى الموفق بن المنوكل فرأيته يلمس ثوبه بيده ، وقال لى : يا حسن ، قد أعجبني هذا الثوب . كم عندما فى المؤائن منه ؟ فأخرجت في الحال من خيي دستوراً ، فيه جمل مافى الخزائن من الأمتمة والثياب مفصلة . فوجدت فيها من جنس ذلك الثوب ستة آلاف ثوب ، فقال لى : ياحسن ، نحن عراة ، اكتب إلى البلاد في استمال نلائين ألف ثوب ، فقال لى : ياحسن ، نحن عراة ، اكتب إلى البلاد في استمال نلائين ألف ثوب من

ثم عزله المعتمد ، واستوزر سليمان بن وهب ، وقد سبق وصف طرف من حاله . وشرعت من تلك الايام دولة بنى وهب تنبع

جنسه ، وجملها فيأسرع مدة.

﴿ وِزارة أَبِي الصقر: اسماعيل بن بلبل ﴾

استوزره الموفق لأخيه المعتمد . وكان أبو الصقر كريمــــاً مطعاما متجملا بلغ من الوزارة مبلغاً عظيما . وجمع له السيف والقلم ، فنظر في أمر العساكر آيضاً ، وسمى الوزير الشكور •كان فى صباه على طريقة غير مرضية ، فبلغ ما بلغ ، ومدحه الشعراء كالبحترى وابن الرومي وغيرها ، وهجوه . وكان أبوالصقر ينتسب إلى بنى شيبان، ورأيت نسبه مرفوعا إلى شيبان، بخط بمض النساب ، وقوم خمزوه، وقالوا هو دعى . وكان ابن الرومي قد مدحه بقصيدة نونيه طويلة ، أولها :

«أُجنت للكالوصل أغصان وكثبان فيهن نوعان تفاح ورمان غصون بان عليهما الدهرة كهمة وما القواكه ممما يحمل البان» فسمي الناس هذه القصيدة دار البطيخ ، لكثرة ما فيها من ذكر الفواكه . وكان الموضع الذي تباع فيه الفواكه يسمي دار البطيخ ، ومن جملة همذه القصدة:

«قالوا:أبرالصقر من شيبان . قلت لهم . كلا لعمرى ، ولكن منه شيبان .
 كم من أب قد علا بابن له شرفا كما علا برسول الله عدان .
 فااسم أبو . الصقر قوله

«تالوا أبو الصقرامن شيبان قات لهم كلا . . . . » ظن أن بن الرومي قد هجاه بهذا باطناً ، وأنه عرض بأنه دعى . واشتبه على أبي الصقر الأمر ، فاستحكم ظنه وأعرض عنه • وتوصل ابن الرومي إلى إفهامه صورة الحال، فلم يقبل في ذلك قول قائل، وقيل له : يا سبحان الله ! فانظر إلى البيت الناني وحسن معناه ، فاه معنى عنرع ، ما مدح أحد بمنله قبلك ، فلم يصغ ، وجزم بأن الرومي هجاه .وحرمه . فهجاه ان الرومي ، وأفش في هجائه ، فما هجاه به قوله :

(خفيف)

« عجب الناس من أبى الصقر إذولسى بعد الاجارة الديوانا إن المحظ كيمياء إذا ما مس كلباً أصاره إنساناً! » وقوله:

( سريم )

« مهلا أباالصقر فكم طائر خر صريماً بعد تحليق

« مهلا أباالصقر فحكم طاهر خر صريما بعد محليق زوجت نمي لم تكن كفئها فصانها الله بتطليق لا قدست نمسي تسربلتها كم حجة فيها ازنديق! » ومن غريب قوله فيه: (بسيط)

« ما يال فرع أبوه بلبل رجح يكنى أبا الصقر يأهل الدواوين عروه من كنية ليست تليق به يدعى أبالصقرمن كانابن شاهين!» وقبض عليه المعتمد ، وحبسه وعاقبه ، ثم فئله فى حبسه ، واستصفى أموله . واعلم أن هؤلاء « وزراء المعتمد » كالحسن بن مخلدوسلجان بن وهب .وأ بى الصقر ابن بلبل تولوا الوزارة وعزلوا مراراً : مرتين وثلاثة .

﴿وزارة أحمد بن صالح بن شيرزاد القطر بلي للمعتمد ﴾

استوزره الموفق لأخيه المعتمد ، وكان أحمد كاتباً فاضلا ، عارفا بما يلزم مثله معرفته ، عبيدا في النطم والنثر ، وصف أحمد امرأة كاتبة ، فقال : كأن خطها حسن صورتها، وكأن مدادها سواد شعرها ، وكأن قرطاسهاأ ديم وجهها ، وكأن قلها بعض أناملها ، وكأن يباتها سحر مقلها ، وكأن سكينها غنج لحظها، وكأن مقطها قلب عاشقها ، ومكث أحمد بن شيراز في وزارته نحواً من شهر ، ثم مرض ومات ، وذلك في سنة ست وستين ومائتين

#### ﴿ وزارة عبيد الله بن سليان بن وهب للمعتمد﴾

كان عبيد الله بن سليان من كبار الوزراء، ومشايخ الكتاب • وكان بارعا في صناعته ، حاذفا ماهراً ، لبيباً جليلا • ماتت المعتضد جارية كان يحبها ، فجزع عليها - فقال له عبيد الله بن سليان : مثلك - يا أمير المؤمنين - "بهون المصائب عليه ، الأنك تجد من كل مفقود عوضاً ولا يجد أحد منك عوضاً • وكأن الشاعر عناك بقوله :

( بسيط )

« يبكي عليناولانبكي على أحد لنحن أغلظ أكباداً من الأبل »! وفي عبيد الله بن سليان يقول الشاعر : ( بسيط)

«إذا أبو قاسم جادت بداه لنا لم يحمدالاجودان:البحروالمطر وان مضى رأيه أو حد عزمته تأخر الماضيان:السيفوالقدر وإن أضاءت لنا أضواء غرته تضاءل النيران :الشمسوالقمر من لم يبت حذراً من حدصولته لم يدر ماالمزعجان: المحوفوالحذر ينال بالظن ما يميى العيان له والشاهدان عليه: العين والاثر» ومات عبيدالله فى سنة ثمان وثمانين وماثنين \* انقضت أيام المعتمد ووزرائه ﴿ ثم ملك بعده المعتضد ان أخيه ﴾

هو أبو العباس : أحمد بن الموفق طلحة ، بن المتوكل \* بويع ســــــــة تسع وسبمين ومائتين .

كان المعتضد شهماً عاقلا فاضلا ، حمدت سيرته . ولى والدنيا خراب، والثغور مهملة ، فقام قياماً مرضياً ، حتى حمرت بملكته وكثرت الأموال، وضبطت الثغور . وكان قوى السياسة ، شديداً على أهل القساد ، حامها لمواد أطاع عساكره عن أذى الوعية ، عسناً إلى بني حمه من آل أبى طالب . وكانت أيامه أيام فتوق وخوارج كثيرين ، منهم حمرو بن الليث الصفار . كار قد عظم شأنه ، وتقم أمره ، واستولى على أكثر بلاد العجم . وكان يقول : لو شئت أن أعقد على نهر بلخ جسراً من ذهب لفعلت . وكان مطبخه يحمل على سمائة جمل ، فأكت عاقبته إلى القيد والأسر والذل . فقام المعتضد في إصلاح المشعب من بملكته ، والعدل في رعيته ، حتى مات وفي الحرائن بضعة عشر ألف ألف دينار ( الألف مكررة في رعيته ) ، ومات سنة تسع و غانين ومائتين ،

# ﴿ شرح الوزارة في أيامه ﴾

أقرَّ عبيد الله بن سليان على وزارته . وقد مضى نبد من أخباره . فلما مات عبيد الله عزم المعتضد على أن يستأصل شأفه أولاده . ويستصفى أموالم ، فضر القاسم بن عبيد الله ، واستعان ببدر المعتضدى . وكتب خطاً بألنى ألف دينار ، فاستوزره المعتضد .

# ﴿ وزارة القامم بن عبيد الله بن سليان بنوهب ﴾

كان القاسم بن عبيد الله من دهاة العالم . ومن أفاضل الوزراء • وكان شهماً ، فاضلا ، لبيباً ، محصلا ، كريماً ، مهيباً جباراً • وكان يطعن في دينه ، وهو الذى قتل ابن الرومي بالسم • وكان ابن الرومي منقطعاً إليهم بمدحهم ، وكانوا يقصرون في حقه ، فى بعض الاوقات ، فهجاهم وكان هجاء • وفي بني وهب يقول ابن المعتز : ( طويل )

« لآل سليمان بن وهب صنائع لدى ً وممروف إلى تقـــدما هم ذللوا في الدهر معــد شهاسه وهم غسلوامن ثوبوالدى الدما » وفي هجائهم يقول بعض الشمراء: (بسيط)

وفي عجامهم يمنون بعض الشعراء .

« إذا رأيت بنى وهب بمنزلة للم تدر أيهم الاننى من الذكر قيص أنتاهم ينقد من قبسل وقمسذكرانهم تنقدمن دبر » ومات المعتضد هو ووزيره • انقضت أيام المعتضد ووزرائه •

﴿ ثُم ملك بعده ابنه المكتنى بالله ﴾

هو أبو محمد: على بن المعتضد • بويع فى سنة تسع وثمانين ومائتين •
كان المكتنى من أفاضل الخلفاء ، وهو الذى بنى المسجد الجامع بالرحبة
ببغداد • وفى أيام المكتني ظهر القرامطة ، وهم قوم من الخوارج ، خرجوا
وقطعوا الدّرب على الحاج ، واستأصلوا شأفتهم،وقتلوا فيهم مقتلة عظيمة،وسرح
المكتنى إليهم جيوشا كثيرة ، فأوقع بهم ، وقتل بعض زعمائهم •

والمكتني هو الذى بني التاج بالدار الشاطئية ببغداد • وكانت وفاة المكتني سنة خمس وتسمين ومائتين •

### ﴿ شرح حال الوزارة في أيامه ﴾

لما مات المعتضد كان المكتني بالرقة . فقام الوزير ـ القاسم ن عبيد الله \_ بأخذ البيعة للمكتني . القيام المرضى ، وكتب إليه يعلمه ذلك ، ووجه إليه بالبردة والقضيب . فجاء المكتني إلى بغداد ، وأقره على الوزارة ، ولقبه ألقاباً . وجل أمر القاسم في أيام المكتني ، وعظم شأنه و فلما أدركته الوظة أشار على المكتني بالعباس ابن الحسن ؛ فاستوزره •

### ﴿ وزارة العباس بن الحسن ﴾

قال الصولى : من أعبِب ما شاهدت من تقلب الدنيا . وتصاريف الامور . أنني دأيت العباس بن الحسن في أول الأربعاء . قبــل أن يموت الوزير القاسم ابن عبيد الله . وقد حضر إلى داره ، وقبل يد ولده ، ثم فى آخر اليوم المذكور مات القاسم ، وخلع المكتني على العباس بن الحسن ، واستوزره · فجاء ولدالوزير القاسم بن عبيد الله فقبل يده ·

كأن العباس بن الحسن ذا دهاء ومكر ، وأدب وافر . وكان ضعيفاً في الحساب ولم تكن سيرته محودة . وكان يقول لنوابه بالاعمال : أما أوقع اليكم . وأنتم افعلوا ما فيه المصلحة . ولم تزل الامور تضطرب في أيامه . حتى وثب عليه الحسين بن حمدان وجماعة من الجند فقتلوه ، وذلك في أيام المقتدر . انقضت أيام المكتنى ووزاوئه .

#### ﴿ ثُم ملك بعده المقتدر بالله ﴾

هو أبو الفضل جعفر بن الممتضد . بويع له بالخلافة فى سنة خمس وتسمين ومائتين . وعمره ثلاث عشرة سنة .

وكاذالمُقتدر ممحاً كريماً كثير الاتفاق . رد رسوم الخلافة من التجمل وسمة الادرارات والمعاش وكثرة الخلع والصلات . كان في داره أحمد عشر ألف غادم خصى من الروم والسودان ، وكانت خزالة الجوهر فى أيامه مترصة بالجواهر النفيسة . فن جلمها النمس الراقوت الذى اشتراه الرشيد بثلمائة ألف دينار ، والدرة اليتيمة التي كان وزنها ثلاثة مثاقيل - إلى غير ذلك من الجواهر النفيسة ، ففرقه جميمه ، وأتلته في أيسر مدة . في أيامه قتل الحلاج .

# ﴿ شرح الحال في ذلك ﴾

كان الحلاج «واسمه الحسين بن منصور ، ويكنى أبا النيث » أصله مجومى من أهل فارس و ونشأ بواسط ، وقيل بتستر ، وخالط الصوفية ، وتتلمذ لسهل التسترى . ثم قدم بغداد و لتى أبا القسم الجنيدى وكان الحلاج مخلطاً ، يلبس الصوف والمسوح تارة ، والثياب المصبغة نارة . والعامة الكبيرة والعراعة تارة والتباء وزى الجند نارة ، وطاف بالبلاد ، ثم قدم فى آخر الأثمر بغداد ، وبنى بها داراً . واختلفت أراء الناس واعتقاداتهم فيه ، وظهر منه تخليط وتنقل من مذهب الى مذهب ، واستفوى العامة بمخاريق كان يعتمدها . منها أنه كان يحقر فى بعض قوارع الطرقات موضعا ، ويضع فيه زقافيهماء . ثم يحتر فى موضع آخر ويضع فيه ناهاء ، فيحتاجون هناك إلى ماء ويضع فيه ناصابه ، فيحتاجون هناك إلى ماء

يشربونه ، ويتوضئون به ، فيأتى هو إلى ذلك الموضع الذى قد حضره ، وينبش فيه بمكاز فيخرج المماء ، فيشربون ويتوضئون : ثم يفمل كذلك فى الموضع الآخر : عند جوعهم ، فيخرج الطمام من بطن الارض ؛ يوهمهم أن ذلك من كرامات الأولياء، وكذلك كان يصنع بالفوا كه يدخرها ويحفظها . ويخرجها في غير وقها ، فشعف الناس به ، وتكلم بكلام الصوفية . وكان بخالطه بمالا بجوز ذكره من الحاول المحض وله أهمار فنها :

«حبيبي غير منسوب إلى شئ من الحيف سقاني مثله يشرب فمل الغنيف بالغنيف بالغنيف فلها دارت الكأس دعا بالنطع والسيف كذا من يشرب الراح مع التنين في الصيف »

وكثر شعف الناس به . وميلهم إليه ، حي كانت العامة تستشفى ببوله . وكان يقول لا محابه : أنتم موسي وعيسى و محمد وآدم ، انتقلت أرواحهم إليكم ، فلما بحى هذا النساد منه تقدم المقتدر إلى وزيره حامد بن العباس باحضاره ومناظرته . فأحضره الوزير ، وجم له القضاة والأئمة ، ونوظر . فاعترف بأشياء أوجبت قتله ، فضرب ألف سوط على أن يموت في مات ، فقطت بداه ورجلاه وحز رأسه ، وأحرقت جثته ، وقال لا محابه عند قتله . لا يهولنكم هذا . فأنى أعود إليكم بمد شهر . قالوا : وأنشد قبل قتله :

« طلبت المستنر بكل أرض فــلم أر لى بأرض مستقرا أطمت مطامعي فاستمبدتني ولوأني قنعت لكنت-رآ »

وذلك فى سنة تسع وثلثائة ، وقبره يبغداد بالجانب الغربى ، قربب من مشهد معروف الكرخى « رضى الله عنه » وفى تلك الأيام اقتلع القرامطة الحجر الاسود . ومكث في أيديهم أكثر من عشرين سنة . حتى رد على يد الشريف يحيى بن الحسين . بن أحمد بن عمر . بن يحيى بن الحسين ، بن زيدبن على ابن الحسين بن على بن أبى طالب « عليهم السلام »

واعلم ان دولة المقتدركانت دولة ذات تخليط كثير ، لصغر سنه ولاستيلاء

أمه ونسائه وخدمه عليه ، فكانت دولته تدور أمورها على تدبيرالنساءوالخدم. وهو مشغول بلذته ، فخربت الدنيا في أيامه . وخلت بيوت الاموال . واختلفت الكلمة ، فخلع ،ثم أعيد،ثم قتل . وفي هذه الأيام نبعت الدولة الفاطمية بالمذرب.

﴿ شرح حال الدولة العاوية وابتدائها وانتهائها على سبيل الاختصار ﴾

هذه دولة اتست أكناف مملكها ، وطالت ملتها ، فكان ابتداؤها حين ظهر المهدى بالفرب ، في سنةست وتسمين ومائتين ،وانتهاؤهافي سنة سبع وستين وخسمائة . وكادت هذه الدولة أن تملك ملكا عاماً ، وأن تدين الأمم لها ، وإليها أشار الرضى الموسوى « قدس الله روحه » بقوله :

«ما مة اي على الهوان وعندى مقول قاطع وأنف هي وإباء محلق بى عن الضميم كما زاغ طائر وحشي أحمل الضيم في بلادالاً عادى وبحصر الحليفة الملوي من أبوه أبى ومولاه مولا ى إذا ضامني البعيدالقصي الف عرقي بعرقه سيد النا س جيماً محمد وعلى إن ذلك الربع دى »

#### ﴿ شرح ابتداء هذه الدولة ﴾

أول خلفائهم المهدى بالله . وهو أبو محمد ، عبيد الله بن أحمد بن اسمعيل الثالث ، ابن أحمد بن اسمعيل الثالث ، ابن أحمد بن اسمعيل الثالث ، ابن أحمد بن اسمعيل الثالث ، الشميل السلام » . وقد روى نسبهم على صورة أخرى ، وفيه اختلاف كثير . والصحيح أنهم علويون اسماعيليون صحيحو الاتصال . وهذه الصورة التي أوردتها ها هناهى الممول عليها، وبها خطوط مشامخ النساين .

وكان المهدى من رجال بني هاشم فى عصره . قيل أنه ولد ببغداد سنة ستين ومائتين . وقيل ولد بسلمية . ثم وصل إلى مصر فى زى التجار ، وأظهر أمره ولمئير . ودعا الناس إلى نفسه ، فالوا إليه ، وتبعه خلق كثيرون ،وسلموا عليمه والحلافة ، وقويت شوكته ، وعظم حاله . ثم انفصل إلى أرض القيروان ، وبنى مدينة ساها « المهدية» واستقر بها ، وملك إفريقية، وبلاد المغرب، وتلك النواحى

جميعاً . ثمملك الاسكندرية . وجبى خراجها وخراج بعض الصعيد . وتوفى سنة اثنتين وعشرين وثلثائة ثم تسلم الحلافة منه واحد بعدواحد . حتى انتهت النو بة إلى العاضد ، آخر خلفائهم . وهو محمد عبد الله بن الأمير يوسف. بن الحافظ لدين الله

#### ﴿ شرح انهائها ﴾

ويع العاضد فى سنة خس وخمين وخميائة وهوطفل . فأقام بأمر دولته الأمراء والوزاء ، حتى توجه أسد الدين شيركوه : عم صلاح الدين يوسف بن أيوب إلى مصر ، لما ظهر من اختلال أحوال الدولة . صغر الخليفة .واختلاف آراء وزرائه وأمرائه . وسار صلاح الدين مع عمه أسد الدين شيركوه كارها فلم تطل مدة أسد الدين شيركوه ، فأت فاستولى صلاح الدين على المملكة ، واستوزره العاصد ، وخلع عليه خلع الوزارة ، في سنة أربع وستين وخمائة وتمكن صلاح الدين من الدولة ، وقدم عليه أهله ، فأقطعهم الاقطاعات السنية ، وأراض أيدى أصحاب العاصد . وتفرد بالحكم ، ومرض العاصد ، وتطاولت أمراضه ، ثم مات في سنة سبع وستين وخمائة وأحجم الناس فيمن يدعى له أعلاقة على المنار .

فلما كان يوم الجمعة صعد رجل أعيمي إلى المنبر، وخطب وذكر الخليفة المستفىء فلم ينكراً حد عليه، واستمر الحال في مصر بالخطبة العباسيين. وانقرضت دولة الفاطميين منها، واستقل صلاح الدين يوسف بن أيوب بملك مصر من غير منازع، وحبس من كان تخلف من أقارب العاضد، وقبض على الخزائل والأموال. ومن جلمها الجبل الياقوت. وزنه ستة عشر مثقالا. قال ابن الأثير المؤرخ: أنا رأيته ووزنته. ومن جلمها نصاب زمرد . طوله أربع أصابم في عرض عقد، ووجدو اطبلا بالقرب من وضع العاضد، فظنوه عمل اللعب. فسخروا من العاضد، فضربه إنسان فضرط، ثم ضرب به آخر فجرى له كا جرى لصاحبه، فصاد كل من ضربه ضرط، فالفاه أحدهم من يده فكسره، وإذا الطبل قد عمل لأجل القولنج، فندموا على كسره، وكانذلك في أيام الخليفة المستضىء من بني العباس، فوردت البشائر إليه بفتح ، صر، وباقامة الخطبة له بها. فاظهر السرور

ببغداد ، وهنأه الشعراء ، وأرسل المستضىء تقليد السلطنة إلى صلاح الدين ، بالتفويضوالتحكيم، فسبحان من يؤتى الملك من يشاء، وينرع الملك ممن يشاء ا ﴿ رجمنا الى تتمة خلافة المقتدر ﴾

وخلع المقتدر . وبويع عبدالله بن المعتز ، فمكت يوماً واحداً في الخلافة ثم استظهر المقتدر عليه ، فأخذه وقتله ، ولم يمد عبد الله بن المعتز في الخلفاء . لقصر الزمان الذي تولى فيه . وحرت بين المقتدر وبين مؤنس المظفر أمير الجيوش منافرة ، أدت إلى حرب قتل فيها المقتدر ، وقطع رأسه ، وحمل إلى بين يدى مؤنس المظفر ، ومكث جثته مرمية على قارعة العربي ، فيقال إنه اجتاز به رجل شوكى، فرأى سوءته بادبة ، فألنى عليها حزمة شوك فغطاها بها ، وذلك في سنة عشرين وثائمائة

# ﴿ شرح حال الوزارة في أيامه ﴾

لما جلس المقتدر على سرير الحلافة أقر العباس بن الحسن وزير أخيه المكشلى على وزارته ، فلما قتل العباس بن الحسن . وجرت الفتنة بين المقتدر وبين عبد الله النماز . واستظهر المقتدر . أحضر بن الفرات واستوزه .

#### ﴿ وزارة ابن الفرات ﴾

قال الصولى: هم من صريفين من أعمال دجيل قال: وبنو الفرات من أجل الناس فضلا وكرماً ونبلا ووفاء ومروءة. وكان هذا دأبو الحسن» على بن القرات من أحل الناس وأعظهم كرماً وجوداً . وكانت أيامه موامم للناس وكان المقتدر لما جرت له الفتنة وخلع ، وبويع ان المستر ، ثم استظهر المقتدر عليه . واستقرت الحلافة للمقتدر أرسل الحائبي الحسن على بن الفرات فأحضره واستوزره . وخلع عليه . فنهض بتسكين الفتنة أحسن نهوض ، ودبر الدولة في يوم واحد، وقرر القواعد واستمال الناس ، ولم يبت تلك اللية إلا والأمور مستقيمة للمقتدر ، وألد ولته قد تمهدت ، وفي ذلك يقول بعض شعراء الدولة المقتدرية:

(متقارب)

ودبرت في ساعة دولة تميل بغيرك في أشهر

وتولى ابن الفرات الوزارة ثلاث دفعيات للمقتدر . قالوا كان إذا ولى ان الفرات الوزارة يغلو الشمع والثلج والكاغد ، لكثرة استماله لذلك.لانه ماكان يشرب أحد \_ كائناً من كأن \_ في داره ، في الفصول إلا الماء المثلوج ، ولا كان أحد يخرج من عنده بعد المغرب إلا وبين بديه شمعة كبيرة نقية ، صغيراً كان أو كبيراً ، وكان في داره حجرة معروفة بمجرة الكاغد.كل من دخل واحتاج إلى شيء من الكاغد أخذ حاجته منها .

حُدث عنه أنه قال : ما رأيت أحداً من أرباب الحوائج إلا كان اهتمامي بالاحسان إليه أشد عن اهتمامه ، قال : وكان قبل الوزارة يجمل لجلسائه وندمائه غاد يتكتُّون عليها ، فلما ولى الوزارة لم يحضر الفراشون للندماء والجلساء تلك المخاد، فأنكر ذلك عليهم، وأمر باحضار المخاد، وقال لا يرانى الله يرتفع شأتى بحط مغزلة أصحابي . ولما جرت فتنة ابن المعنز ، واستظهر المقتـــدر ، واستوزر أبا الحسن بن الفرات، أحضرت إلى ابن الفرات رقاع من جماعـــة أرباب الدولة، تنطق بميلهم إلى ابن المعتز ، وانحرافهم عن المقتدر، فأشار عليه بمض الحاضرين بأن يفتحها ويطالعها ، ليعرف بها العدو من الصديق ، فأمر ابن الفرات باحضار الكانون وفيه نار ، فلما أحضر حمل تلك الرقاع فيه بمحضر من الناس، ولم يقف على شيء منها . وقال الحاضرين : هذه رقاع أرباب الدولة ،فلووقفناعلمها تغــيرت نياتنا لهم، ونياتهم لما، فإن عاقبناهم أهلكنارجال الدولة .وكان في دلك أتم الوهن على المملكة ، وإنْ تركناهم كنا قد تركناهم ونياتهم متغيرة ،وكذلك تياتنا. فلا ننتفع بهم ، وما زال ابن الفرات ينتقل في الوزارة إلى المرة الثالثة. فقبض عليه وقتل . وذلك في سنة اثنني عشرة وثلمائة

#### ﴿ وزارة الحاقاني ﴾

هو أبو على محمد بن عبيد الله بن محيى بن خاتان . لما قبض المقتدر على ابن الترات في المرة الاولى أحضره . وكان خائمًا من ابن الفرات . فطيب قلبه . واستوزره، وخلع عليه خلع الوزراة كان الخاقاني سيء السيرة والتدبير ، كثير التولية والعزل . قيل إنه ولى في يوم واحد تسمة عشر ناظراً للكوفة ، وأخذ من كل واحد رشوة ، فأنحدر واحد واحد ، حتى اجتمعوا جيمهم في بمض الطريق ، فقالوا: كيف نصنع اففال أحدهم إن أردتم النصفة فينبني أن ينحدر إلى الكوفة آخراً عهدا بالوزير، فهو الذي ولايته صحيحة ، لانه لم يأت بعده أحد ، فاتفقوا على ذلك ، فتوجه الرجل الذي جاء في الأخير نحو الكوفة ، وعاد الباقون إلى الوزير . فقرقهم في عدة أحمال وهاه الشعراء، فما قيل فيه :

ولمـــال الخراج ستم طويل منك رأى غث وعقل ضئيل ر فللاً رتفاع جسم نحيل » ( وافر )

« للدواوين مذ وليت عويل يتلقى الخطوب حين ألمت إن سمنهم من الخيانة والجو ومما قيل فيه:

« وزير لا على من الرقاعه يولى ثم يمزل بمد ساعه ويدنى من تعجل منه مال ويمد من توسل الشفاعه اذا أهل الرشا ساروا اليه فأحظى القوم أوفرهم بضاعه » وقبض المقتدر عليه وحبسه. واستوزر على بن عيسي بن الجراح.

كان على بن عيسى شيخًا من شيوخ الكتاب، فاضلا ديناً ورحامترهدا متورعاً. قال الصولى : وما أعلم أنه وزر لبني المباس وزير يشبه على بن عيسى في زهده وعفته ، وحفظه للقرآن ، وعلمه بمعانيه . وكتابته وحسابه ، وصدقاته ومبراته . قالوا كان دخل على تن عيسى من ضياعه فى كل سنة نيفا و ثمانين ألف دينار . ينفق نصفها على الفقراء والضعفاء ، ونصفها على نفسه . وعلى عياله وأصحابه ، ومهض بأمور الوزارة ، وضبط الدواوين والأعمال ، وقرر القواعد ، وكانت أيلمه أحسن أيام وزير . قالوا ما كان يماب على بن عيسى بشيء أكثر من قولهم أيلمه أحسن شطر كثيراً فى جزئيات الأمور ، فربما شفلته عن الكليات ، ولما ولى الوزارة فشت صدقانه ومبراته ، ووقف وقوفا كثيرة من ضياع السلطان، وأفرد لما ديوان البر . جعل حاصله لاصلاح التفور ، و الحرمين الشريفين.

وكان يجلس لرد المظالم من الفجر إلى المصر ، واقتصر على أقل الطعام ، وأخشن الملبوس ، وولى الوزارة للمقتدر حراراً ،كان هو وأبو الحسن على بن الفرات يتناوبان الوزارة ، مرة هذا ومرة ذاك .

﴿ وزارة حامد بن العباس ﴾

كان حامد يتولى دائماً أعمال السواد . ولم يكن له خبرة بأعمال الحضرة ، وكان كريماً مفضالا متجملا ، جميل الحاشية . رئيساً فى نفسه . غزيرالمروءة قاسى القلب فى استخراج المال . قليل التثبت ، سريع الطيش والحدة ، إلا أن كرمه كان ينعلى على ذلك .

حدث عنه أنه دخل مرة إلى دار المقتدر . فطلب منه بعض خواص الخليفة شميراً لدوابه ، فأخذ الدواة ووقع له بمائة كر . فقال له آخر من الحواص : أفا أيضاً محتاج إلى عليق لدوابى ، فوقع له بمائة كر . ومازال يطلب منه واحد ولما واحد من خواص الحليفة ، وهو يوقع حتى فرق ألف كر فى ساعة واحدة . ولما عرف المقتدر قلة فهم حامد . وقلة خبرته بأمور الوزارة . أخرج اليه على بن عيسى بن الجراح من الحبس . وضعه إليه ، وجعله كالنائب له . فكان على بن عيسى غبرته هو الأصل . فكل ما يعتده ينعقد ، وكل ما يحله ينحل وكان اسم الوزارة خامد . وحقيقتها لعلى بن عيسى ، حنى قال بعض الشعراء : (كامل)

«قل لابن عيسى قولة برضى بها ابن مجاهد أنت الوزير وانما سفروا بلعية حامد جعلوه عندك سترة لصلاح أمر فاسد مهاشككتفقلله: كم واحداً في واحد »!

وكان حامد يلبس السواد ـ ويجلس فى دست الوزارة ـ وعلى بن عيسى يجاس بين يديه كالنائب ـ وليس عليه سواد ولا شىء من زي الوزراء، إلا أنههو الوزير على الحقيقة . فقال بعض الشعراء :

ه أعجب من كل مارأينا أن وزيرين في بلاد هـنا سواد بلا وزير وذا وزير بلاسواد » إ

مُم عزل حامد . واستوزر المقتدر بعده على بن الفرات . وسلمه إليه فقتله سراً .

﴿ وْزَارَةَ أَبِي القامم عبيد الله بن مُحَد بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان ﴾ لم تطل أيامه . ولم تكن له سيرة تؤثر وتدعلر . واختلت الامور عليه ، فصودر وعزل . ثم توفى في سنة اثنتي عشرة وثلثمائة .

﴿ وزارة أَبِّي العباس أحمد بن عبيد الله بن أحمد بن الحصيب للمقتدر ﴾ كان صالح الآدب . حيد العقل ، مليح الخط . بليغاً .بذا كربجميل|الأخبار والأشمار .كان السبب فى ولايته أمراً صحيباً ، وهو أن أبا المباس المذكوركان يلاِّطف أصحاب المقتدر ، ويتودد اليهم ويهاديهم . وكافوا يحبونه ، ويتعصبون له دأُعاً ، ويصفونه عند المقتدر . فاتفق أن حصل فتق من الفتوق بيعض الجهات فجهز المقتدر جيشاً، وأرسله صحبة بعض أمرائه إلى تلك الجهة · ثمكان المقتدر شديدالتطلم الى أخبار هذا الجيش ، فأرسل ابن الخصيب طيوراً صحبة بعض ثقائه مع الجيش ، وقال لصاحبه سرحكل يوم طيوراً ، وعليها الأخبار ساعة فساعة . فكانت ترد الاخبار على الطيور الى أحمد بن عـيد الله بن الخصيب. فيعرضها على المقتدر ساعة بعد ساعة ، حتى إن المقتدر لم يفت من أمر الجيش شيء، فتعجب المقتدر من ذلك . وقال من أبن يعلم أحمد بن الخصيب أخبار هذا الجيش؟ فعرف الصورة . وقيل له : من تسمو همنه إلى مثل هــذا وليس له ثُملق مهذه القضية ، فكيف يكون جده واجتهاده إدا صار وزيراً ؟ فاستوزره. قالوا وكان أبو المباس « أحمد بن عبيد الله بن الخصيب » عفيفاً . متورعامن مال السلطان والرعية ، مجانباً للخيانة .محافظاعىالاً مَانة.ثم ضمف أصره. وانحرفت عنه السيدة أم المقتدر . وكان كاتبها قبل الوزارة ، فعزل وقبضت أمواله . وذلك

> سنة أربع عشرة وثلثهائة ﴿ وزارة أبي على محد بن على بن مقلة للمقتدر ﴾

هو صاحب الخط الحسن المشهور ، الذى تضرب بحسنه الأمنال . هو أول من استخرج هذا الحضع ، و تقله من الوضع الكوفي إلى هذا الوضع . و تبعه بعده ابن البواب . كان فى ابتداء أمره يخدم فى بعض الدواوين . فى كل شهر بستة دنانير . ثم انه تعلق بأبي الحسن بن الفرات الوزير . واختص به . وكان ابن

الفرات كالبحر: صاحا وجوداً ، فرفع من قدره ، وأعلى من شأنه ، فحكث بن يدبه . يعرض عليه رقاعا في معهت الناس ، وينتفع بسبب ذلك ، وكان ابنالفرات يأمره بالتحصيل من هذه الجبة ، إيثاراً لنفعه ، فما زال على ذلك حتى علت حاله ، وكثر ماله . ولحاولى ابن الفرات الوزراة الثانية تمكن ابن مقلة في دولت ، ونبعت حاله . وعرض جاهه . ثم ان الشبطان نزغ بينه وبين أبى الحسن على ابن الفرات . فستوحش كل منهما من صاحبه ، فكفر ابن مقلة إحسان ابر الفرات . ودخل في جلة أعدائه والسماة عليه ، حتى جرت النكبة على ابن الفرات ، فلما رجع ابن الفرات إلى الوزارة قبض عليه ، وصادره على مأثة ألف دينار ، فدا رجع ابن الفرات ذات مال طائل ، وكانت لابن مقلة يد طولى في الكتابة والانشاء ، وكانت توقيعاته غير مذمومة في فنها ، وله شعر ، فنه:

حدث أبو عبدالله أحمد بن اسماعيل « المعروف بزنجبي » كاتب ابن الفرات قال : كما نكب ابن مقلة وحبس لم أدخل إليه في محبسه ،ولاكاتبته ولاتوجمت له ، على مابيني وبينه من المودة والصداقه . خوط من ابن الفرات . فلما طالت به المحنة كتب إلى رقمة فيها (طويل)

«ترى حرمت كتب الأخلاء بينهم أبن لى أم القرطاس أصبح غاليا ؟!
فما كان لو سائلتنا كيف حالنا وقدد همتنا نكبة هي ماهيا ؟!
صديقك من راعاك في كل شدة وكلا تراه في الرغاء مراعيا !
فهبك عدوى لاصديق فانني رأيت الأعادي يرجمون الأعاديا!»
« لقاك ربك صحة وسلامة ووقاك بي من طارق الأهواء
ذ كرت شكاتك لي وكأسي في يدى فرجها دممي مكان الماء »
ومن شعره :
(خفيف)
« لست ذا ذاة إذا عضى الدهسسر ولا شامخا إذا واتاني

أنا نار فى مرتتى نفس الحبا سند ماءبار مع الاخوان » استوزره المقتدر ، وخلع عليه خلع الوزارة في سنة ست عشرة ، واستقل

بأعباء الوزارة أمراً ونهيا ، وبذل فيها مآ مبلغه خسمائة الف .

ثم عزل وقبض عليه ، ثم أعيد . وما زال تتقلب به الاحوال، حتى استوزره الراضى . ثم جرت خطوب ، أوجبت أن الراضى حبسه بداره ، وضيق عليه ، وسمى به أعداؤه الى الراضى ، وخوفوه من فائلته ، فقطع بده المينى ، ومكثفي الحبس مدة مقطوع اليد . وكان ينوح على بده ، ويقول : يدكتبت بها كذا وكذا مصحفاً ، وكذاوكذا حديثا من أحاديث الرسول «صلى الله عليه وآله وسلم»

ومن شعره يشير إلى قطع يده: (خفيف)

« مامللت الحياة لكن توثقـــت بأيمانهــم فبـانت يميــني ثم أحسنت مااستطعت بجهدى حفظ أرواحهم فما حفظونى ليس بمـــد اليمين لذة عيش ياحيانى بانت يميني فهبيني » ا وفي ذلك يقول بمض الشعراء: (طويل)

« لأن قطعوا إحدى يديه مخافة لأقلامه لا السيوف الصوارم
 ف قطعوا رأيا اذا مأأجاله رأيت الردى بين اللها والفلاصم »
 ولما قطع الراضى يد ابن مقلة كتب باليسار مثلها كان يكتب بالحين . ثم شد على
 يده المقطوعة قلما وكتب بها ، فلم يغرق بين خطه قبل قطعها وبعده

ومن الآخاقات السجيبة أنه تولى الوزارة ثلاث دفعات ، وسافر ثلاث دفعات ، وسافر ثلاث دفعات ، وسافر ثلاث دفعات ، وذلك بعد قطع يده عديدة . ثم سأل أهله تسليمه إليهم ، فنبش وسلم إليهم فدفنوه . ثم طلبته زوجته ، فنبشته ودفنته بدارها .

﴿ وزاة أبى القاسم سليمان بن الحسن بن مخلد للمقتدر ﴾ لم يكن له سيرة تؤثر وتروى . ولم يكن من ذوى اللب.وإنما فال مانال بالجد والبخت . قيل إنه دخل مرة على القاسم بن عبيدالله وزير المعتضد والمكتنى ، فرحب به الوزيز ، وأقبل عليه بوجهه ، وأكرمه اكراماً خارجاً عن العادة لا مثاله ، فسئل الوزير عن سبب ذلك . فقال رأيت في منامي كأن على رأسى فلنسوة . وقداً خذها هذا وجعلها على رأسه ، ولا بد أن هذا التمتى يلى الوزارة فسكان كاقال ، ولم تحمد سيرته في وزارته .

وكان المقتدر لما عزل ابن مقلة استشار على بن عيسى بن الجراح فيمن يستوزره فأشار عليه بهذا ، فاستوزره فى سنة تمانى عشرة وثاثمائة ثم قبض عليه ، واستوزر الكلوذانى .

# ﴿ وزارة أبي القاسم عبيدالله بن محمد الكِلوذاني للمقتدر ﴾

لم تطل أيامه، ولم يتمكن مما أراد، وكثرت المصادرات في أيامه ،وشغب الجند عليه ، وشتموه ورجموه وهو في السفينة ، فحلف أنه لا يدخل بعد ذلك في الوزارة ، وانقطع بداره ، وأغلق بابه ، فكانت وزارته مدة شهرين .

﴿ وزارة الحُسين بن القاسم بن عبيدالله بن سليمان بن وهب للمقتدر ﴾

كان يقال له أبو الجمال، قيل أنه أعرفالناس فى الوزارة . هو وزير المقتدر وأبوه القاسم وزير الممتضد والمكتنى . وجده عبيدالله وزير المعتضد،وأبو جده سليان بن وهب وزير المهتدى . وفي ذلك يقول الشاعر له :

(رمل)

«يا وزير بن وزير بــــن وزير بن وزير نسقاً كالدر إذ نظـم في عقـــد النحور »!

لم يكن الحسين بن القاسم بارعاً في صناعته . ولا شكرت سيرته في وزارته ، ولم تطل له المدة حتى عجز ،واختلت الأحول عليه، مدحه عبيداللهبن عبد الله بن طاهر بقوله :

« اناً كنمم ديا للك الشعر إلى لابن بيت تهدى له الأشمار غير أني أراك من أهل بيت ما على المرء أن يسودوه عار

وهجاه جعظة بقوله : ﴿ وَافْرٍ ﴾

إذا كان الوزير أبا الجسال ومحتسب البلاد الدانيالى فمد عن البلاد فمن قايل فرى الأيام فى صورالليالى تقصت بهجت الدنيا وولت وآذن كل شيء بارتحال

ولما ظهر المقتدر نقصه وعجزه ، قبض عليه وصادره ، ثم بتى الى أيام الراضى ، وأبعد عن العراق . فلما تولى أبن مقلة الوزارة تقدم بقتله ، وأرسل إليه من قطع رأسه ، وحمل رأسه إلى دار الخلافة فى سفط ، فجمل السفط في الخزانة، وكانت لهم عادة بمثل ذلك .

فحدث أنه لما وقعت الفتنة ببغداد فى أيام المتتى ، أخرج من الخزانة بسقط فيه يد مقطوع ، وعلى اليد رقعة ملصقة ، عليها مكتوب: هذه البديد أبى على بن مقلة ، وهذا الرأس رأس الحسين بن القسم ، وهذه البدهي التى وقعت بقطم هذا الرأس ، فعجب الناس من ذلك .

﴿ وزارة أبي الفضل جعفر بن الفرات ﴾

لم تطل أيامه ، ولم تكن له سيرة مأثورة، وقتل المقتدر وهو وزيره فاستتر. انقضت أيام المقتدر ووزرائه

﴿ثُمُ مَلِكُ بِعِدْهُ أُخُوهُ القَاهِرِ﴾

هوأبو منصور عمد بن المعتضد. بويم سنة عشرين وثلثائة

وكان مهيبا مقداما على سفك الدماء، أهوج، محبا لجم الا موال، ردىء السياسة ، صادر جماعة من أمهات أولادالمقتدر، وصادر أم المقتدر، فعلقها برجل واحدة ، منكسة الرأس، وعذبها بصنوف عظيمة من الضرب والاهاة، واستخرج منها مائة وثلاثين ألف دينار، وبقيت بعدذ كأياما قليلة، وماتت حزنا على ولدها، وما جرى عليها من العذاب

وفىسنة اثنتين وعشرين وثلمائة خلع القاهر .

وكان سبب ذلك أن وزيره ابن مقلة كان قد استتر خوفاً منه ، فكان يغسد عليه قلوب الجند ، ويحذرهم منه ، وحسن لهم أن هجموا عليه وخلموه ، وسماوه حتى سالت عيناه على خديه . ثم حبس فى دار السلطنة ، ومكث فى الحبس مدة . ثم أخرج منه عند تغلب الأحوال ، وكان مرة يحبس ، ومرة يفر جعنه ، نفر جروماً ووقف بجامع المنصور يطلب الصدقة من الناس ، وقصد بفاك التفنيع على المستكنى فرآه بعض الحاشميين ، فنعه من ذلك . وأعطاه خسائة درهم . ولم يجر فى أيامه من الحوادث المشهورة ما يؤثر .

# ﴿ شرح مال الوزارة في أيامه ﴾

استورر ابن مقلة وزبر أخيه ،وهى الوزارة الثانية، وقد تقدم شرحطرف من سبرته . فلا حاجة الى اعادته ثم استوزر محمد بن القاسم بن عبد الله بن ساجان في وهب، ولم يتمكن من الوزارة ولا طالت أيامه . ثم قبض عليه ونكبه . واتفق أن عرض له قولنج ، فمات بعقب ذلك . انقضت أيام القاهر ووزرائه في تلك الأيام نبعت الدولة البوبهية .

# ﴿ شرح عال دولة آل بويه وابتدائها وانتهائها ﴾

أما نسبهم فيرتفع من بويه إلى واحد واحد من ملوك الفرس ، حتى يتصل بيهودا بن يعقوب بن إسحاق بن ابراهيم الخليل «عليه السلام » ـوكـذا إلى آدم أبى البشر . وليسوا من الديلم ، وإنما سحوا بالديلم لانهم سكنوا بلاد الديلم .

أما ابتداؤها فانها دولة نبعت عالم يكن في حسبان الناس . ولم يخطر بعضه ببال أحد . فدوخت الامم . وأذلت العالم ، واستولت على الحلاقة، فعزلت الخلفاء وولتهم . واستولت على الحلاقة، فعزلت الخلفاء وولتهم . واستوزت الوزراء وصرفتهم ، وانقادت لاحكامها أمور بلاد العجم ، وأمور المراق . وأطاعنهم رجال الدولة بالاتفاق ، هذا بعد الضيق والفقر . والملكنة . ومعاناة الحاجة والاضطهاد ، فان جدهم أبا شجاع بويه وأباه وجده كاف الحا كا حاد الرعية الفقراء ببلاد الديلم . وكان بويه صياد السمك ، وقد كان من الدولة بعد علك البلاد يمترف بنعمة الله تمالى ، ويقول كنت أحتطب الحطف على رأسى .

فكان من مبدإ دولتهم ما حدث به شهريار بن رستم الديلمي . قال :كان أبو شجلغ بويه فى مبدإ أمره صديقاً لى. فدخلت عليه يوماً . وقدماتت زوجته، أم أولاده الثلاثة، الذين تملكوا البلاد . وهم عمادالدولة : أبو الحسن علىّ،وركن الدولة : أبو على الحسر ، ومعز الدولة : أبو الحسين أحمد . وقد اشتد حزن أبي شجاع بويه علىزوجته . فعزيتهوسكنت قلقه، وتقلته إلى منزلي .وحضرت له طعاماً ، وجمعت إليه أولاده الثلاثة . فبينا هم عندى إذ مر بالباب شخص يقول: المنجم المعزم. مفسر المنامات ، كاتب الرقي والطلسات . فاستدعاه أبو شجاع بويه. وقال أه : قد رأيت البارحة رؤيا ، فنسرهالي . رأيت كأني أبول ، ويخرج من ذكرى نار عظيمة . ثم إنهااستطالت وعلت . حتى كادت تبلغ السماء . ثم انفرجت فصارت ثلاث شعب . وتولد من تلك الشعب عدة شعب ، فأضاءت الدنيات بتلك النيران. فقال المنجم هذامنام عطيم . ولا أفسره إلا بخلمة وفرس ؛ فقال له بويه واللهما أملك إلا الثياب التي على جسدى ، وان أعطيتك إياها بقيت عريانًا . قال المنجم : فعشرة دنانير . فقال بويه : والله ما أملك دينارين ، فكيف عشرة ! ثم إنه أعطاه شيئًا يسيرًا ، فقال المنجم اعلم انه يكون لك ثلاثة أولاد ، يملكون الارض ومن عليها .ويملو ذكرهم في ألآ فأق . كما علت تلك النار ،ويولد لهم جماعة ملوك بقدر ما رأيت من تلك الشعب المتفرقة، فقال له بويه : أما تستحي تُسخر بنا؟ أَنَا رَجِلَ فَقَيْرِ مَصْطُرٍ، وأُولادى هؤلاء فَتَراء مَسَاكَيْنَ. فَن أَيْن هم والملك ! فقال له المنجم : فأخبرني عن وقت ولادة واحد واحد من أولادك ، فأخبره بويه بذلك ، فجمل ينائر في أصطرلانه وتقاوعه . ثم نهض المنجم .وقبل بدعماد الدولة أبى الحسن على ، وقال : هذا والله الذي علك البلاد . ثم علك هذا س بمده. وقبض على بد أخيـه أبي على الحسن . فاغتاظ منه أبو شجاع ، وقال لاولاده أصفعوه. فقد أفرط في السخرية بنا . فصفعوه ونحن نضحك منه . فقال المنجم: لا بأس بهذا إذ ذكرتم لى هذا الحال عند ولايتكم ، فأعطاه أبو شجاع عشرة دراھ وائصرف .

وأما ترقى أولاد أبى شجاع بويه فأنهم دخلوا فى زى الاجناد . والضافوا إلى العساكر : وما زالوا ينتقلون فى خدمة ملوك العجم من واحد إلى واحد ومن حال إلى حال ، حتى ارتفع حال محاد الدوله . ثم تولى الكرج، ولاه إإهام داويم. ثم تنقل منها إلى غيرها ، حتى تملك قطمة من أعمال فارس . ثم عرضت بملكته، حتى كتب إلى الراضى الخليفة . يسأله أن يقاطعه على أعمال فارس فى كل سنة

بعد النفقات والاطلاقات . عا محمله إلى دار الخلافة . وهو عامائة ألف ألف دره ، على أن يبعث الخليفة إليه مخلمة السلطة والمنشور . فبعث الرضي إليه بذلك ، على يد رسول أرسله إليه . وأوصاه ألا يدلم الخلمة والمنشور إليه حتى يقبض منه المال . فلما وصل الرسول إليه غالطه ، وأخذا الخلمة منه فلبسها، والمنشور فترأه على رءوس الاشهاد ، وقويت نقسه بذلك ، ووعد الرسول بالمال ، وداهمه مدة ، فات الرسول عنده . و تقلبت الاحوال بالخلافة ، فكسر المال واسنب بالام \* وكان عماد الدولة أول ملوكهم ، ثم ملك مهم واحد بعد واحد ، حتى انقضت دولهم

وأما انتهاؤها فني آخر أمرها ضعف حالها، وما زال يتزايد صعفها حتى انتهت نوبة الملك الى عز الدولة بن جلال الدولة أبى طاهر ، عجرى بينه وبين كاليجار حروب. أفضت إلى أنه هرب منه ، وأقام بشيرار • ومات فىسنة احدى وأربعين وأربعائة . وعليه انقرض ملكهم •

\*(ثم ملك بعد القاهر ابن أخيه الراضي بالله )\*

هو أبو المباس أحمد بن المقندر بن المعتضد . بويع في سنة اثنتين وعشرين وثلهائة.

كان شاعراً قصيحاً لبيباً ، ختم الخلفاء في أشياء . منها أنه آخر خليفة دون له شعر . وآخر خليفة انفرد تنديبر الملك . وآخر حليفة خطب على منبريوم الجمعة وآخر حليفة بالس الندماء . ووصل إليه العلماء وآخر خليفة كانت مراتبه وجوائزه وخدمه وحجابه تجري على قواعد المخفاء المتقدمين .

وفى أيامه « سنة اننتين وعشربن وثلثائة » عظم أمر مرداويج باصفهان ، وهو رجل خرج بتلك النواحي . وقيل إنه يرىد أن يأحذ بفداد ويبقل الدولة إلى الفرس . ويبطل دولة العرب ، فورد الخبر في أيام الراضى بأن غلمان مرداو يج اتققوا عليه فقتلوه

وفى أيام الراضى ارتفع أمر أبى الحسن : على بن بويه .

وفى أيام الراضى ضعف أمر الحلافة العباسية . فكانت غارس فى مدعلى ابن نويه . والموصل وديار

بكر وديار ربيمة ومضر فى أيدى بنى حمدان . ومصر والشأم في يد محمد بن ملتج ثم فى أيدى القاطميين . والأندلس فى يد عبد الرحمن بن محمدالاً موى. وخراسان والبلاد الشرقية فى يد نصر بن أحمد السامانى \* وكانت وفاة الراضى فى سنة تسع وعشر بن وثائمائة

# ﴿ شرح حال الوزارة في أيامه ﴾

أول وزرائه أبو على بن مقلة . وهى الوزارة الثالثة من وزارات ابن مقلة ، بذل فيها خمائة ألف دينار . حتى استوزره الراضى ، ثم شغب الجند ، وجرت فتنة أوجبت عزله ، فمزله الراضى ، واستوزر عبد الرحمن بن عيسى بن داود بن الجراح ، وقد مضى من أخبار ابن مقلة مافيه كفاية .

#### ﴿ وزارة عبد الرحم، بن عيسى بن الجواح ﴾

لما قبض على بن مقله أحصر على بن عيسى بن الجراح ، وأراده على الوزارة، فأبى وامتنع ، وأطهر العجز ، فاستشاره فيمن يوليه ، فأشار بأخيه عبدالرحمن بن عيسى ، فأحضره وقلده الوزارة . وركب والموكب بين يديه . ثم لم تطل أيامه ، واختلت الأمور عليه ، فاسترى من الوزارة ، فقبض عليه ولميكن له سيرة تؤثر،

﴿ وَزَارَةً أَبِي جَمْدُ مُحْمَدُ بِنَ القَاسَمُ الْـكَرِخِي لِلرَّاضَى بَاللَّهُ ﴾

لما قبض الراضى على عبد الرحمن من عيسى استوزر أبا جعفر محمد بن القاسم الكرخى . وكان قصيراً جداً . في غاية الفصر . فاحتاجوا أنهم قطعوا من قوامً مرير الخلافة أربع أصابع ، حتى يتمكن الكرخى الوزير من مشاورة الخليفة. وتطير الناس من ذلك . وقالوا هذا مؤدن بنقض الدولة . فكان الأمر كما قالوا عليه . واختلفت الأحوال ، واضطر بت الأمور لديه فاستة . فالوالما أرادالاستتار قلع رأس مزملة وجلس فيها . وأخرجت المزملة على أنها مزملة ، وهوفي وسطها. وما زال مسنة راحتي غلهر وصودر ، مم خلص .

#### ﴿ وزارة سلمان بن الحسن بن مخلد للراضى بالله ﴾

لما عجز الكرخى عن النهوض بأعناء الوزارة واستثر أحضر الراضي بالله سليمان بن الحسن بن مخلد واستوزره . وحلع عليه خلع الوزارة . تم إنه عجز عن

تدبير الامور ، لتغلب أصحاب السيوف على المملكة ، فلما رأى الخليفة الراضى عجز وزيره . سليان بن الحسن بن يخلد ، أرسل إلى ابن رائق ، وهوأ كبرالامراء فاستهاله ، وسلم الامور اليه ، ورتبه أمير الامراء ، وكلفه تدبير المملكة ، فانضم إليه أمراء العسكر . وصاروا حزبًا واحداً . وحضروا بين يدى الحليفة ، فأجلسهم وق الوزير ، واستبد ابن رائق أمير الامراء بالامور ، وولى النظار والعمال . وردهت المطالمات إليه . ورد الحسكم في جميع الامور إلى نظره ، ولم يبق الوزير سوى الاسم . من غير حكم ولا تدبير \* ومن تلك الايام اضطهدت الخلافة العباسية ، وخرجت الاموال ، واستولى الاعاجم والامراء وأرباب السيوف على الدولة ، وجبوا الاموال ، وكفوا يد الخليفة ، وقرروا له شيئًا يسيراً وبلغة تاصرة ، ووهن من يومئذ أمر الخلافة .

حدت أبو الحسن بن ثابت بن سنان ، عن أبي الحسن على بن هشام ، قال : لما تقلد الفضل بن جمفر بن الفرات الوزارة لقيت ابن مقلة « وكان معزولا مستراً » فقلت له يقبح بك « ياسيدنا » أن تتأخر عن لقاء هذا الوزير وتهنئته بوزارته . فقال : ما آمنه ، ولا لى حاجة إلى الاجتماع به . فقلت : ينبنى أن تكتب إليه رقمة تعتذر فها عن تأحرك . وتهنئه تهنئة تقوم مقام حضورك . فقال : أغاف أن مجيبني بما يستدعى حضورى . وأنشدى لنفسه :

(منقارب)

دوقائلة قدأضت الصواب بتركك هذا الوزير الجددا فقلت لها لاعداك السرور ولاكان قولك الاسديدا أمشلي تطاوعه نفسه علىأن يرى خاضعاً مستزيدا»

كان رجلا متهوراً . وسيع الصدر . شريف النفس ، عالى الهمة ، تنقل فى الحدمات ، وتقلبت به الاحوال . من عسر ويسر ، ومصادرة وعزل . حتىأدى

به سعة صدره ، وقوة نفسه ، وكبر همته ، إلى جمع العساكر وركوب الاخطار . ثم تغلب على أعمال خوزستان والبصرة ، قاستوزره الراضى ، ثم عزله ، وقلد الوزارة سليمان بن الحسن بن مخلد . وقد مر ذكره .فلاحاجة إلى إعادته ،وهو آخر وزرائه \* انقضت أيام الراضى بالله ابن المقتدر ووزرائه .

\*( ثم ملك بعده أخوه المتنى له أبو اسحاق ابراهيم بن المقتدر بالله ) ويع له سنة تسع وعشرين وثلثائة . ولم يكن له من السيرة ما يؤثر ، واضطربت عليه الامور ، واستولى عليه رجل من أمراء الديل . يقال له توزون ، فهرب المتنى ومعه ابنه وأهله إلى الموصل . خوفا على نفسه من حرب ببغداد وجرت فى تلك الايام حروب وفتن ، ونهت دار الخلافة ؛ وأخذما كانبها ثم إن توزون كتب الى المتنى يستميله ، وحلف له أيماناً عايظة أنه لايناله مكروه من جهته . فاغتر المتنى بذلك ، واعمدر من الموصل إلى بفداد . ووصل الى السندية من نهر عيسى ، غرج توزون إلى تلقيه والناس كافة ، فلما رآه نوزون قبل الارش، وكان قد أوصى جاعة من أصابه سراً أن يحتاطوا به . وأدخلوه إلى خيمته ، ثم قبض عليسه ، وسمل عينيه ، وخلمه وبايع المستكنى ، ومات المنتى فى سنة خسين وثليائة

### \* ( شرح حال الوزارة في أيامه )

أَثْرَ سَلَيَانَ بِنَ الْحَسَنَ بِنَ مُحْلَدَ عَلَى وَزَارَتَهُ أَرْبَعَةً أَشْهِرَ ، ثُمَّ اسْتَوْزَرَ أَيَّا الْحَيْرِ أَحَمَّدَ بِنَ مَحْدَ بِنَ مِيمُونَ . ومْ يَكُنَ لَهُ سُوى الاسم مِن الوزارة ، ولم يَكُنْ لُهُ سِيرةً تَوْثُرَ . ثَمْ جَرَتَ أَمُورَ أَدْتَ إِلَى القَبْضَ عَلَيْهِ . وإلى عَزْلُهُ

### \* ( وزارة أبى عبد الله البريديُّ للمتتى )\*

قد سبق حال تفلبه وقوة نفسه وجمعه للعساكر . ثم إنه فى أيام المتقىوصل إلى بغداد وممه جموع كثيرة ، فأظهر المتتى السرور به ، ثم استوزره وهوكاره لذلك . وجرت بينه وبين المتتى مراسلات . أدت إلى أنه أرهبه وأفزعه . خمل خممائة ألف دينار . ووقعت حروب بين البريدى وأمراء العسكر ، فنهبوا داره، والهزم إلى واسط . فكان وقوع اسم الوزارة عليه دون شهر .

\*(وزارة أبي اسحاق محد بن ابراهيم الاسكافي المعروف بالقراديطي للمتتى ) الله تطل أيامه ، قلبت في الوزارة حدود أربعين يوماً . وكان سبب وزارته أنه حضر يوماً عجلس أمير الامراء وهو يصادر قوماً من الكتاب ويسعقهم ، وهم يلطون عليه ، فخلا القراديلي ببعض أصحاب أمير الامراء ، وقال له : إن استوزرى الامير بهضت له بأضماف هذا . وجمت له الاموال ، وما أحوجه إلى هذا الصداع ، فاستوزره توزون بعد يومين ، ثم بعد أيام قبض عليه ، واستوزر الكرخي ، فلم تطل أيامه أيضاً . ولبث فيها نحو خسين يوماً .

\* (وزارة البريدى مرة ثانية )\*

استوزر دالمتنق ، وكاتبه بالاصماد إلى بنداد ، فأصعد من واسط ، فاستوزر ومكث في الوزارة دون شهر ، ولم يستب له أص ،وجرت بينه وبين المتنق حروب، وكانت تلك الايام أيام فتن . ولما تولى أبو عبدالله البريدى الوزارة عجاه أبو النرج الاصفهانى ، مصنف كتاب الاغانى . يقصيدة طويلة أولها : (خفيف)

«يا ساء اسقطي ويا أرضميدى قد تولى الوزارة ابن البريدى » (منها) «يالقومي لحرصدرى وعولى وغلبلى وقلبي الممود حين سار الجنيس يوم خيس بالبريدى في ثياب سود قد حباه بها الامام اصطفاء واعتماداً منسه لفير عميد خلع تخلع العلى ولواء عقده حل عقدة المعقود » ( وزارة أبي العباس أحمد بن عبيد الله الاصفهاني للمتتي ) «

مكث فى الوزارة حدود خمسين يوماً ، ولم يكن له علم ولا نظر فى الامور وضعف أمر الوزارة والوزراء فى تلك الايام ضعفاً كبيراً

\*(وزارة أبى الحسين على من أبى على محمد بن مقلد للمنتمى )\* استوزره المنتى . ولم تعلل أيامه . وخلع المنتى وهو وزيره \* انقضت أياء المنتى ووزرائه

أم ملك بعده أبوالقامم عبد الله المستكني بن المكتنى بن المعتضد )
 بويم له سنة ثلاث وثلاثين وثلثائة ورد الخبر إليه بوصول معز الدولة بز
 بويه ، فخاف خوفاً شديداً ، واضطرب الناس ، واهدى المكتني الى معز الدولاً ألطافاً وفاكية ، ودواليه إمارةالامراء

وأعطاه الطوق والسرار وآلة السلطنة ٬ وعقد له لواء .وهو أول ملوك بني بويه في الحضرة الخليفية . وهو الذي لقب « معز الدولة » ولقب أخاه الآخر «عماد الدولة » وأمر أن تضرب ألتابهم على الدينار والدرهم . ونزلت الديلم دور الناس ببفداد ، ولم يكن يعرف ذلك من قبل . ثم إن معز الدولة ركب يوما إلى دار الحَلافة ، وسلم على المكتني، وقبل الارض بين يديه ، وأمر المستَكني فطرح كرسى، فجلس عليهممز الدولة ، ثم تقدم الى المستكفي رجلان من الديلم بمواطأة معز الدولة ، فد أيديهما نحوه ، فظرت المستكفي أنهما يريدان تقبيل يده ، فد بده ، فجذباها ونكساه من السرير ، ووضعا عمامته في عنقه ، وسعباه ، ونهض معز الدولة ، وضربت البوقات | والطبول ، واختلط الناس ، ودخل الديلم إلى حرم الخليفة ، وحمل المكتنى إلى دار معز الدولة ، فاعتقل بها ، وخلع من ألخلاف ونهبت داره ، وصملت عيناه ، ولم يزل في دارالسلطنة معتقلا ،حتى توفي سنة ثمان وثلاثين وثائمائة

### ﴿ شرح حال الوزارة في أيامه ﴾

أول وزرائه السامرى: أبو الفرج محمد بن على ، لم يكن له حكمولا استبداد، ولم تطل أيامه ، وقبض عليه . وهجاه بعض الشمراء بقوله :

( كامل )

قالواكفرت فحف عقابالنار خنى على ذل بذاك وعار مائتا عتيق فاره مختبار کلب حمار بالخیول وکاتب فطن یضیق به کراء حمار هذا من الانصاف في الاقدار»

د الآن إن كفر المقتر رزقه أأكونرجلىمركى وجنيبتي والسر من رأتي في أصطبله أنا قددهشتفعرفونى أنثم

ثم اضطربت أحوال الحلافة ، ولم يبق لها رونق ولا وزارة ، ونملك البويهيون . وصارت الوزارة من جهتهم . والاعمال إليهم، وقرر 'للخلفاء شيء طفيف برسم إخراجاتهم . انقضت أيام المكستني ووزرائه. ﴿ ثُم ملك بعده المطيع لله أبو القاسم القيشل بن المقتدر ﴾

ويم سنة أُربع وثلاثين وثلمائة وكان أُمره ضميّماً. في أيامه رد الحجر الاسود إلى مكانه . وكانت القرامطة الخوارج قد أخذوه ، ثم ردوه ، وقالوا: قد أخذناه بأمر ، ورددناه بأمر . وقوى الفالج على المطبيع ، وثقل لسانه ، فدخل عليه سبكتكين ، حاجب معز الدولة ، قدعاه إلى خلع تفسه ومبايمة ولده الطائع، تقمل ذلك ، وعقد الأمر لولده . وخلع تفسه . ومات في سنة أربمة وستين وثلمائة

\* (ثم ملك بعده ابنه عبد الكريم أبو بكر الطائع لامر الله )\*

بويع له سنة ثلاث وستين والثمائة

كان الطائع شديد المنة .كان قد استفحل عنده فى البستان كبش جلى . وما حسر أحد أن يدنو منه . فخرج الطائع اليه ، فحمل الكبش عليه . فثبت له حتى مكن يديه من قرنيه .ثم استدعى نجاراً . وأمره بقطع قرنيه بالمنشار، فقطمهما النحار وها فى يد الطائم .

وفى أيامه قويت شركة آل نويه ، ووصل عضد الدولة إلى بنداد . وانتشر حكم البويهيين . ثم قبض البويهيون على الطائع فى سنة إحدى وتمانين وثلمائة وبوبع بمده للقادر . انقضت أيام الطائم لله

\*(ثم ملك بمده القادر أبو المباس أحمد بن إسحاق بن المقتدر)؛

بويع له سنة إحدى وثمانين والثمائة

كان القادر من أفاضل خلفائهم ، حسن الطريقسة والسمت ، كثير الخير . والدين . والمعروف . والعبادة • تزوج بنت بهاء الدولة بن عضد الدولة على صداق مبلغه مائة ألف دينار \* وفي أيامه تراجع وقار الدولة العباسية . ونمي رونقها، وأخذت أمورها في القوة • ومكث القادر في الخيلافة مدة طويلة • ومات في سنة انتين وعشرين وأربعائة

﴿ ثم ملك بعده ابنه أبو جمفر عبد الله القائم بأمرالله)»
 بويع سنة اثنتين وعشر بن وأر نمائة

كان القائم من أفاضل خلفائهم وصلحائهم .وطالت مدته فىالحلافة. وزادبه

وقار الدولة . وتمت قوتها \* وفى أيامه انقرضت دولة بني بويه . وظهرت دولة بني سلجوق

\*(شرح حال الدولة السلجوقية وابتدائها وانتهائها)\*

هذه دولة قويتشوكتها.ومرضت مملكتها، ونفذت تقده اتها في الحضرة الخليفة • واستولت على الخلود و فضر بت أسماء سلاطينها على النقود في استداء حالهم ﴾

هم قوم أصلهم من الترك الخزر ، وكانوا يخذمون مع ملوك البرك . ونشأ جدهم سلجوق ، وكانت أمارات النجابة لأعجة عليه . ودلائل السمادة ظاهرة على حركاته . فقر له ملك النرك واختص به ، ولفيه شباشي . ومعناه فىلغتهم قائد الجيش . فنبغ سلجوق بعلو همته . واستمال قلوب الرجال بكرمه وعقله ، وانقادت الاكابر إليه \* فيغال إن زوحة ملك النرك قالت لزوجها : إنى أتومتم في سلجوق تغلبًا عليك ، والرأى عندى أن تفتله ، فقد كثر ميل الناس إليه ، فقال لها : سوف أبصر ماأصنع فى أمره . ثم أحس سلجوق بشىء من ذلك المزم ، وظهر له النفير ، فجمع عشيرته ومن تبعه وحالنهم ، واستجلب من أطاعه .وصارةائداً معظماً للغزْ ، وَنَفر بهم من بلاد البرك إلى بلاد المسلمين . فلهادخلها أظهرا لاسلام ليكون المسامون ءرناً له ، وليكنوه من المراعى والمساكن ، فنزل بالجند ، وشرع فى غزو من قارمه من أصناف الدُّك . وكان لملك النَّرك إتاوة على تلك البلاد المتاخمة له . فقطمها سلجوق ، وطرد نوابه . ومات ساجوق وعمره ماثة سنة . ثم نشأ أولاده فى القوة والنعمة والدولة ، ناستولوا على كل موضع استضعفوه من بلاد العجم . وما زال أمرهم ينمى حتى ملك طغزلبك «وهو أول سلاطيمهم »طائفة من بلادالمجم. وما زال أمره يقوى حتى تغلب البساسيرىعلى بغداد ، و مهما ، وقتل من بها ، وأخرج الخليفة النائم ، فحبسه بقلمة الحديثة . وكانت فتنة البساسيرى فتمة عظيمة . فينتُذ كتب القائم إلى طغرلبك السلطان يستدعيه الى بفداد ، ليتصره على الباسيري ، فسار طغرلبك بعسا كره إلى بفداد. فلما صمع البساسيرى بذلك انتمض عليه أمره ، وفارق بنداد . ودخل طذرلبك إلى بفداد ، وأعاد رونق الدولة الخليفية ، وخطب له بالسلطنة على منابر بمداد . وكان ذلك أول سلطسهم بالحضرة ، وأما انتهاؤها فانها مازالت أمورها تضمف حتى انقرضت بالكلية فى أيام الناصر . وذلك في سنة تسمين وخسائة . فتمالى الله ، ومات القائم فى سنة سبع وستين وأدبهائة

هو شرح حال الوزارة في أيامه ﴾ وزر له فخر الدولة أبو نصر محمد بن محمد بن جهير

#### ﴿ وزارة بنجهير ﴾

كان فحر الدولة من عقلاء الرجال ودهاتهم ،كان في ابتداء أمره فقيراً مدقعاً، وترامت به الأسباب فن مبادئها أنه كان جالماً بالكرخ يوماً ، فصر عليه غمال بمن ينسل بالخربات ، ومعه فصوص عتق ، قد استحالت ألوانها . فشتراها منه بثلاثة دفانير ، وجلا بعضها . فخرج أحدها ياقوا أحر . وخرج الآخر فيروزجا جيداً . فصاغ لكل واحد منها خاتماً من ذهب . ثم إنه تقلبت به الأمور حتى مضى في رسالة إلى ملك الروم ، فد له الخاتين ، فأعطاه عشرين ألف دينار ، فكانت أصل غناه و فعمته . ثم تنقل في الخدمات حتى اقصل بابن مروان . ماصاحب ديار بكر . خدمه مدة وأثرى عنده ثروة ضخمة ، فسمت همته إلى وزارة الخليفة . فأرسل سراً إلى القائم ، وعرض عليه نفسه ، وبذل له ثلاثين من إرسال ذلك الرسول أن يجتمع ضفر الدولة سراً ، وقرر معه ماأراد . ثم من إرسال ذلك الرسول أن يجتمع ضفر الدولة سراً ، وقرر معه ماأراد . ثم معه الى بغداد . وكان قبل في بغداد خرج غو الدولة كأنه يودعه ، فانحد معه الى بغداد . وكان قبل فيه في بنداد

فلما وصل الرسول إلى بنداد ، وصحبته فخر الدولة ، أرسل القائم إليه أصحابه يتلقونه ، ثم خلع عليه خلع الوزارة ، ونهض فحر الدولة بأمور الوزارة أحسن نهوض . وكانب الاطراف المتاخمة للمراق عاصية على الخليفة . وكان ملوكها أصدقاء عم الدولة ، فك بهم رراسلهم واستمالهم . فدخلوا في طاعة الخليفة . ثم عزل

غر الدولة عن الوزارة بسبب كدر جرى بينه وبين نظام الملك وزير السلطان . م أعيد غر الدولة إلى الوزارة . ولما أعيد إلى منصبه قال إن الفضل الشاعر عدحه: (رحز)

« قد رجع الحق إلى نصابه وأنت من دون الورى أولى به ما كنت إلا السيف سلمه يد ثم أعادته إلى قرابه »

ولما عاد إلى الوزارة فرح الناس به فرحاً شديداً . فيقال : إن سقاء ذبح ثوراً له لم يكن يملك غيره ، وتصدق بلحمه ، فأعطاه الوزير بغلا بآلته ، وأعطاه معه شيئاً من الذهب . ·

ولما مات المقائم قام الوزير غر الدولة بأخذ البيمة الممقندى أحسن قيام وكانت مدة وزارته للخليفتين: القائم والمفندى خمس عشرة سنة وشهرا .ومات بمدذك فى سنة ثلاث ونمانينوأربعائة

الهذارة رئيس الرؤساء على بن الحسين بن أحمد بن محمد بن عمر بن المسلمة ) المن وزير القائم قبل ابن جهير ، ومن أجله و آمت فتنة البساسيرى ، وكان قبل الوزارة أحد الممدلين ببغداد ، وعمن له معرفة بالفقه . وأنس بالعلم ورواية الحديث ، وجل أمره ، وعظمت منزلته . ووقع بينه شر وبين البساسيرى أبى الحارث التركى . وكان أحد الامراء ، فاقتضى الحال أن البساسيرى هرب . ثم جمع الجموع وورد إلى بغداد . واستونى عليها . ثم ظفر بابن المسلمة رئيس الرؤساء فثل به

فن جملة مافعل به : أنه حبسه ثم أخرجه مقيداً ؛ وعليه جبة صوف وطعور من لبد أحمر ، وفى رقبنه مخنفة فيها جلود مقطعة ، شبيهة بالتعاويذ . وأركب حماراً ، وطيف به فى المحال ، ووراءه من يضربه مجلد وينادى عليه ، ورئيس الرؤساء يقرأ . (قل اللهم مالك الملك ، تؤتى الملك من نشاء ، وتنزع الملك من تشاء ) ، وشهره فى البلد .

فلما اجتاز بالكرخ نثر عليه أهل الكرخ المداسات الحلم . وبصقو افي وحهه . ووقف بازاء دار الخلافة من الجانب الغربى . ثم أعيد وقد نصبت له خسبة فى باب خراسان . فأنزل عن الحمار . وخيط عليه جلد نور فدسلخ فى الحال . وجمات قرونه على رأسه.وعلق بكلاب فىحلقه ، واستبقى فى الخمشبة حيا إلى أن مات من نومه \* انقضت أيام القائم باحر الله ووزرائه

### ﴿ ثُم ملك بعده ابن ابنه المقتدى بأمر الله ﴾

وهو أبوالقام عبداقة بن الذخيرة بن القام \* بويم في سنة سبع وستين وأربعائة كان المفتدى على الهمة ، خبيراً بالامور ، من أفاضل خلفائهم ، اتفق له مع السلطان ملكشاه واقعة عبيبه ، كان السلطان ملكشاه قد قصد بغداد ، فوصلها في سنة خس و ثمانين وأربعائة . وقد تفيرت نيته على المقتدى . فأرسل ملكشاه إلى المفتدي يقول له : تخرج من بغداد وتسكن أى بلد شئت ، فارعج المقندى من ذلك وطلب منه أن يمهه شهراً . فقال ملكشاه : ولاساعة والمحدة ، وترددت الرسل بينها ، ثم استقرت الحال بوساطة تاج الملك : أبى الغنائم ، وزير ملكشاه أن يؤخر عشرة أيام . فقال ملكشاه يجوز ، فني عيد القطر صلى السلطان وخرج إلى مصيد : غم وافتصد . فتوفي في نصف شوال ، وضبطت زوجه زبيدة خاتون يؤم بعد مونه ، واستقر مع المقتدى ترتيب ابنها محود في السلطنة . وحمره يوه . واستقر مع المقتدى ترتيب ابنها محود في السلطنة . وحمره محود بن ملكشاه إلى اصفهان وكني الله المقتدى شر ملكشاه . وقوق المقتدى شعر ملكشاه . وقوق المقتدى في سنة سبم ونمانين وأر بهائة

#### ﴿ شرح حال الوزارة في أيامه ع

لما بوبع المقتدى بالخلافة أقر فخر الدولة من حهير ، وزير أبيه على وزارته . وقد مضى من سيرته ما يغنى عن ذكر شيء آخر .

#### ﴿ وزارة ابنه عميد الدولة محدين محمد بن محمد بن مهير المقتدى ﴾

كل القائم والمقتدى يرسلانه فى رسائل إلى السلاماين . فننجح على يده ، وكان فاضلاحميفا . فاستحلاه نظام الملك وزبرالسلطان وكان يعجب منه ويتول: وددت أنى ولدت مثله ، ثم زوجه ابنه . واستوزره المقتدى ، وفوض الامور إليه . ثم عزله . فشقع له نظام الملك . فأعيد إلى الوزارة . فقال ابن الهبارية الشاعر فى دلك . مهجو عميد الدولة :

( mud )

« لولا صفية ما استوزرت ثانية فاشكر حراصرت مولانا الوزير به » صفية هي بنت نظام الملك الوزير ، التي تزوجها عميد الدولة ، ثم وقع بين عميد الدولة وبين سلاطين العجم ، فطلبوا من الخليفةعزله . وأشار أسحاب الخليفة بذك ، فعزله وحبس بباطن دار الخلافة ، ثم أخرج ميتا فدفن ، وكان يقول الشعر ، فمن شعره :

« إلى متى أنت في حل وترحال ؟ تبنى العلى ، والمعالى مهرها غال والمعالى مهرها غال والمعالى مهرها غال والمعالى مهرها غال والمعالى المجدد دون المجدد ملحمة في طبها خطر بالنفس والمال » والديلى صروف قلما انجذبت إلى مراد امرى يديمى بلا مال » (وزارة أبى شجاع ظهير الدين محمد بن الحديد المحددانى المعتدى) » كان رجلا دينا خيراً ، كثير الحير والبر والصدقة ، وقف له على ثبت خرج على وجوه البر والصدقات خاصة بما فدره مائة وشرون ألف دينار . وكان الدي أورد هذا الثبت كانبا من جلة عشرة كتبه يكتبون صدقة خاصة . ولما ولى ظهير الدين المذكور كتب اليه ابن الحريري صاحب المقامات : (متقارب)

ن المد قور كتب اليه ابن الحريرى صاحب المقامات: (متقارب دهنيئًا لك الفخرة فحرهنيًا كما قد رزئت مكانا عليًا وبت كآبائك الاكرمين لدست الوزارة كفئًارضيًا تحملت أعهاءها يافعًا كما أوتى الحكم يحيى صليا »

كان يصلى الظهر.و يجلس لكشف المظالم إلى وقت العصر . وكان الحجاب ينادون فى الـاس من كانت له حاجة فليمرضها

ومن مناقبه أنه لما وقت النات بين السنة والشيعة بالكرخ و باب البصرة من مدينة السلام. تفاضى عن إراقة الدماء غاية النفاضي ، حتى قال له المقندى إن الامورلا عملى مهذا اللين الذى تستعمله ، وقد أطمعت الساس بحلمك وتجاوزك ، ولا بد من نقض دور عشرة من كبار أهل المحتال ، حتى تقوم السياسة ، وتسكن هذه النات ، فأرسل الوزير إلى المحتسب وقال له : قد تقدم الخلينة بنتض دور عشرة من كبارأهل المحال ، ولا يمكننى المراجعة فيهم ، وما آمن أن يكوز فيهم أحد غير مستحق للمؤاخذة ، أو يكون الملك ليس له ، فأريد أن تبهث نقائك إلى هذه المحال ، وتشترى أملاك هؤ لاء المهمين ، فاذا صارت الاملاك لى نقضتها ،

وأسلم بذلك من الأم ، ومن سخط الخليفة ، ونقده النمن في الحال . فقعل المحتسب ذلك . ثم بعد ذلك أرسل ونقضها ، وحج بيت الله تعالى ، ولم يؤرخ عن وزير أنه حج في أيام وزارته إلا هذا . فإن الوزراء قبله كانوا يحجون بعد خاوهم من الوزارة ، إلا البرامكة فأنهم حجوا في حال وزارتهم . وطاب السلطان جلال الدولة ملكشاه من المقتدى عزل هذا الوزير، غرج توقيع المقتدى بدؤله على حالة جميلة ، لم يصرف بمثلها وزير ، وانصرف إلى داره وهو ينشد :

« تولاها وليس له عدو" و فارقها وليس له صديق»

ثم اعتزل وتزهد ، ولبس ثياب القطن ، وتوجه إلى الحج ، وأقام بمدينة الرسول « صلوات الله عليه وسلامه » فكان يك نس المسجد النبوى ، ويفرش الحصر ، ويشمل المصابيح ، وعليه ثوب من غليظ الخام ، وبدأ مجفظ القرآن ، وخمسه هناك ، وله شعر لا بأس به، فنه قوله :

(خفيف)

« إذمن شنت الجميع من الشمـــل قــدير بأن يجمع أهـ لا لست ستيئساً وإن طال هجر رب هجر يكون عقباه وصلا وإذا أعقب الوصال فراقاً كان ذاك الوصال في القلب أحلى،

ومات «رضى الله عنه» في سنة ثلاث عشرة وخسمائة \* انةضت أيام المقتدي بأس الله ووزرائه .

﴿ ثُمْ مَاكَ بَعَدُهُ ابْنَهُ الْمُسْتَظَهُرُ بِاللَّهُ أَبُو الْعَبَاسُ أَحَمَدُ ﴾ ويم له بأخلافة في سنة سبع وثمانين وأربعائة

كان المستظهر كريماً ، وصولاً ، حسن الاخلاق ، كبير الحمية ، سهل العريكة ، مهذب الخلال ، محباً للخير ، مبغضاً للظلم \* في أيامه تفاقم حال الباطنية ، واستولوا على المعاقل والحصون بخراسان ، وكان أصل دعوتهم بخراسان الحسن بن صباح . وهو رجل أصله من مهو ، وسافر إلى مصر ، وأخذ من دعاة آل أبي طالب بها المذاهب ، وكان رجلا ذا دهاء وصاحب حيل . ثم إنه رجع من مصر إلى خراسان . وصاد داعياً لآل أبي طالب ، وتوصل بأنواع التوصلات حتى ملك غلمة من بلاد الديلم . تعرف بالروذبار فلما ملكهاقوى أم،ه . واستغوى طوائف قلمة من بلاد الديلم . تعرف بالروذبار فلما ملكهاقوى أم،ه . واستغوى طوائف

من الناس ، وفشا مذهب الباطنية ونمى ، واعتقده خلق من الأكابر فى باطن الأمر ، وما زال يستفحل أمرهم إلى أن قصدت العساكر المتولية قلاعهم ،وفعلت بها ما فعلت ؛ ومات المستظهر في سنة اثنتى عشرة وخمسائة

# ﴿ شرح حال الوزارة في أيامه ﴾

لم يكن للوزارة في أيامه كبير أبهة . فن وزرائه زعيم الرؤساء أبو القامم علىّ بن فخر الدولة بن جهير ، لم ثطل أيامه ، ولم يكن له من السيرة ما يؤثر. وبمد يسير من وزارته عزل وقبض عليه .

# ﴿ وزارة أبى المعالى هبة الله بن محمد بن المطلب المستظهر ﴾

كان رجلاكافياً منكفاة الدولة العباسية . استوزرهالمستظهر بعدزعيمالرؤساء ان جهير ، وكانقبل الوزارة يتولى ديوان الزمام . فحدث عنه بمض أصحابه قال : دخلت يوماً إليه قبل الوزارة ، وهو صاحب ديوان فرأ يتهمفكراً مضطربالخاطر فسألته عن السبب فقال كنت قد أسيت إلى المستظهر في السنة الخالية اجتهادي في ممارة البلاد . وضبطي للارتفاع ، وتثيرى المحاصل . وقات : قدحصل في هذه السنة اثنا عشر ألفكر"، وفي السنة المستقبلة يحصل عشرون الفكر"، فخرج جوابه يشكرنى ، ويثني على ّ ، وشرفني بشيء من ثيابه ، فسررت ، وقلت : هذه عُرة الاجتهاد ، ثم جردت همتي للعبارة ،وانبعث بجهدى وطاقتي في عمارة المستقبل. فاتفق أن انفجر بثق . فتلف من الارتفاع شيء كثير . وجرت أحوال أخر ، اقتضت خفوق الارتفاع ، بحيث نقص عن ارتفاع السنة الحالية جملة ، فكتبت مطالعة إلى الخليفة أعرفه فيها بخفوق الارتفاع ، وقلت في تفسى : إن سأَّلني عن السبب شرحته له ، فخرج جوابه إلى يشكرنى ويثنى عليٌّ ، وشرفتي بشيء مرت ثيابه، كما فعل في السنة الحالية ، فقلت في نفسي : واويلاه ! هذا حالي معه في حالة الاجهاد والتقصير . وقد شكرني على الحالتين المتناقضتين . وهذا يدل على أنه لايفكر فيما يقوله ويفعله . فما يؤمنني أن بمض من هو قريب إليه من أعداً في يعرض عليه في أمرى مايكون سبباً لهلاكي . فلا يتأمل القضية بل يتقدم بمـا يوافق غرض المدو . قال الحاكي : فقلت له : يعيذك الله ويقيك مما تحذر . وما برحت حتى سليته وأزلت نمه \* وكان هذا أبو المعالي بن المطاب من علماء الوزراء وأفاضلهم وأخيارهم \* انقضت أيام المستظهر بالله ووزرائه

﴿ ثم ملك بعده ابنه المسترشد أبو منصدر الفضل من المستظهر بالله ﴾ بويع في سنة اثنتي عشرة وخمائة

كان المسترشد رجلا فاضلا . ولما بويع بالخلافة هرباً خوه الامير أبوالحسن، وأُخنى نفسه . ومضى إلى الحلة مستجيراً بديبس بن صدقة . صاحب الحلة ، وكان دبيس بن صدقة أحد أجواد الدنيا . كان صاحب الدار والجار ، والحمي والذمار. وكانت أيامه أعياداً . وكانت الحلة في زمانه محط الرحال . وملجأ بني الآمال . ومأوى الطريد . ومعتصم الحائف الشريد . فأكرمه دبيس إكراماً زائداً عن الحد، وأفرد له دارًا ، وأكرمه إكرامًا كثيرًا ، ومكث عنده مدة على أحسن حال . قلما علم أخوه المسترشد بالله أنه عند دبيس قلق لذلك،وخاف.من أمريحدث من ناحيته . فبعث نقيب النقباء علىَّ بن طراد الربنيُّ إلى الحلة ، بخاتمه وأمانه . وأُصره أن يأخذ البيمة على دبيس ، ويطلب منه أن يسلم إليه الأمير أبا الحسن . فقال دبيس أما البيمة فالسمع والطاعة لأمر أمير المؤمنين . وبايم . وأما تسليم جارى فلا . والله لا أسلمه اليـــكم وهو جارى ونزيلي . ولو قنلت دونه إلا أن أختار . فأبي الامير أبو الحسن التوجه صحبة النقيب إلى أخيه . فضي النقيب وحده . ثم بمد ذلك ظفر به المسرشد فدجنه فى بمض دوره على حالة جميلة . وجرت بين الخليفة المسترشد وبين السلطان مسمود وحشة ، وتفاقم الامر فيها ، وأفضى الحال إلى الحرب . فتوجه الخليفة المسترشد . وصحبته العسكر وأرباب الدولة . وتجهز مسعود للقائمم . فلما النقوا والتحمالفتال انكسر عسكرالمسترشد. واستفاير السلطان مسعود عليهم، ونهب عسكره من العسكر الخليني أموالا عظيمة. فيقال : إن صناديق المال كانت على مائة وسبمين بفلا. وهي أربعة آلاف ألف دينار. وكان الرحل على خسائة جمل . وكاذ معه عشرة آلاف عمامة . وعشرة آلاف جِية. وعشرة آلاف قباء . كلذاك من فاخر النياب كاذ قد أعدها للنشريفات إن ظفر. فيقال إذجمله مامهبعشرة آلاف ألف دينار . ونهي مسعود عن إراقة الدماء ، وقبض على أصحاب الخايفة وحملهم إلى القلمة . وأما الخليفة فأفرد لهخيمة .ووكل

به جاعة . وسار مسعود والخليفة معه إلى مراغة ، فوصل كتاب السلطان سنجر إلى مسعود يأمره بالاحسان إلى الخليفة ، وإعادته إلى بنداد هكرما معززاً ، وأن يتلافى الحال معه ، وأن يرد عليه أمواله ، وأن يجعل لها من الحشم والبرك والأسباب أعظم وأجل بما ذهب منه ، ويعيده إلى بنداد على أتم حال وامنثل مسعود جميع ذلك ، وصنع له من البرك ، والأسرة ، والخيم والحول أشياء جمية ووقع العزم على العود إلى بنداد ، واتفقت غفلة من مسعود والعسكر، فهجم جماعة من الباطنية على المسترشد ، فضروه والمحكاكين في مخيمه . بقرية يينها وبين مراغة فرسخ واحد ، وقناوا معه جماعة من أصحابه ، وحدين علم مسعود بذلك ركب منزعياً ، مظهراً للجزع ، وأخذ القوم فقتلهم . ثم نقل المسترشد على رءوس الدلماء والاسراء إلى مراغة فدفن بها ، وقبره الآن بهامعروف تحت قبة حسنة العلماء والدراء إلى مراغة فدفن بها ، وقبره الآن بهامعروف تحت قبة حسنة رأيها عند وصولى إلى مراغة في سنة سبع وتسمين وستهائة

واختلف الناس عند قتل المُسترشد في سبب قتله . فقال قوم إن مسعوداً لم يدلم بذلك ولا رضى به . وقال قوم بل مدعود هو الذي واطأ الباطنية على فتله وأمره بذلك : لانه خافه حيت قويت نفسه على جمع الجلوع . وجر الجيوش، ولم عكنه قتله ظاهراً ، فقعل مافعل من الاحسان إليه ظهراً ، ثم قنله باطماً . ثم إنه أخرج جاعمة من أهل الجرائم فقتلهم . وأوهم الناس أنه قد قتل قتلته ثم أطلقهم سراً . وذلك في سنة تسع وعشرين وخسائة

# هِ شرح حال الوزارة في أيامه »

من أفاضل وزرائه أبو على الحسن بن على بن صدقة .كان فاضلا تحريراً عالماً بقوانين الرياسة ،خيراً . اسوزره المسترشد سنة ثلاث عشرة وخممائة ولقب . يجلال الدين، سيد الوزراء . صدر الشرق والغرب .أمير المؤمنين وكانت له معرفة بالحساب وأعمال السواد غير أنه لا ينسب إليه شيء من الكرم .

نم إن المسترشد قبض عليه وعزله عن الوزراة . ولم يكن ذلك عن إرادة من المسترشد . وإنما دعته الضرورة إلى القبض عليه لأن وزير السلطان كان يتعصب عليه.

ثم بمد ذلك بمدمة زال المانع ، فأعاده المسترشد إلى وزاره، وخلع عليه خلع الوزارة ، وتقدم الى أرباب الدولة بالسمي بين يديه إلى الديوان \* وهو أول وزير مشى أرباب الدولة بين يديه رجالة

كان الوزير ابن صدقة يوماً جالساً فى دست الوزارة ،فدخل عليه سديدالدولة ابن الأنباري .كاتبالانشاع. وفي كمه أبيات قد هجا فيها الوزير ، فسطقت الرقمة من كمه ، فمد الوزير يده سريماً وتناولها فكان فيها من جملة أبيات

(بسيط)

« أنت الذي كونه فساد في عالم الكون والفساد »
 فلما رآها سديد الدولة في يد الوزير سقطت قوته خوفاً وخجلا ، فلما قرأها الوزير فطن القصة . وصرف الهجو عن نفسه إلى سديد الدولة • وقال أعرف هذه الايبات ، ومن جمانها :

« ولقبوه السديد جهلا وهو برىء من السداد »

ونظم الوزير هذا البيت فى الحال ، فاستحيى السديد بن الأنبارى ، وأمسك عن الجواب

ومرض الوزير أبو على بنصدقة في آخر أيامه ، فعاده المسترسد وأ نشده ( طويل )

« دفسًا بك الآفات حى اذا أتت تريدك لم نسطع لها عنك مدفعاً ، ولم يزل أمره يضمحل حتى نوفى فى سنــة اثنتين وعشر برر وخمائة ﴿ وزارة الشريف أبي القاسم على بن طراد الزينبي ﴾

هو أبو القاسم على بن طراد بن محمد نقيب النقباء، أبن أبي القاسم على نقيب النقباء، ابن الحسن بن محمد بن عبد الوهاب بن سلمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عبد الله بن العباس. وانما عرفوا بالزيسيين لأن أمهم زينب بنت سليان بن على بن عبد الله بن العباس ، عرفوا بها . كان مترويا من المعرفة بنت سليان بن على بن عبد الله بن العباس ، عرفوا بها . كان مترويا من المعرفة

بقوانين الوزارة ، وأسباب الرياسة ، وهو الذي جمالناس على خلع الراشد . وقام فى خلعه وأخذ البيعة للمنتني القيام العظيم، واتفق معالسلطان مسعود على ذلك، ووزر غليفتين المسترشد والمفتني

ولما استوزره المسترشد وشافهه بالولاية قال له كل من ردت اليه الوزارة شرف بها ، إلا أنت فان الوزارة شرفت بك . وحمل اليه الدست الكامل من دار الخليفة ، وتقدم الحارباب المناصب بالسعي بين يديه إلى الديوان ، ومكث على ذلك مديدة ، ثم قبض عليه المسترشد وعزله ، ثم أعاده إلى أجل ما كان عليه ، فلما خرج المسترشد إلى حرب مسعودكما تقدم شرحه خرج الوزيرممه ، فلما جرى على الموزير عند السلطان مسمود وقربه ، وأعلى محله ، واحلى المنترشد ما جرى حظى الوزير عند السلطان مسمود وقربه ، وأعلى محله ، واحلاس واحتصحبه محبته إلى بفداد ، وأم مسعود وشكره عليه ، وباقى أخباره ترد عند ذكر وزارته للمقتنى

﴿ وزارة الوزير أحمد أبى نصر أحمدين الوزير نظام الملك للمسترشد ﴾ كان كريماً جميل الصورة وزر للمسترشدبالله فشكرت سيرته ، لماعزم المسترشد على عمارة سور بغداد قسط على الناس خسة عشر ألف دينار ، فقام الوزير أبو نصر بها، وأداها عن الناس من ماله ، ولم تطل أيامه ، فتوفى فى سنة أربع وأربعين و خسمائة الإرادة أنو شروان بن خالد بن عجمد القاشاني المسترشد ) \*

كان رجـــلا من أفاضل الــاس وأعيانهم وأخيارهم، تولى الوزارة للسلاطين وللخلافاء . وكان يستقيل من الوزارة فيجاب إلى ذلك ، ثم يخطب لها فيجيب كارهاً . هو الذي صنف له ابن الحريري المقامات الحريرية ، وإليه أشار في أولها بقوله ، فأشار من إشارته حكم وطاعته غنم

طلب الارجاني الشاعر من الوزير أنوشر وان حيمة ، فأرسل إليه بدنانير كثيرة وقال له : اشتر مها خيمة ، فقال الارجاني في ذلك :

(مسرح)

« لله در ابن خالد رجلا أحيالنا الجود بمد ماذهبا سألتمه خيمة ألوذ بها لجادلى ملء خيمة ذهبا »

وكان أنو شروان بن خالدكثير التواضع ، هشهوراً بذلك . ويقوم لكل من يدخل عليه . فهجاه ابن الهبارية الشاعر بقوله :

«هذاتواضمك المشهور عن ضمة تبدو، فن أجلها بالكبر تهم قمدت عن صلة الراجى وقت له فذاو ثوب على الطلاب ، لالحم » وفعه يقول أيضاً بشير إلى كثرة قيامه : ( بسيط )

> « رأيت مشروبه يعبى مزاوداً فى يد الفلام فقلت لا يعرضن لشرب الـــدواء من غير ماسقام ف ا به حاجــة اليــه فانه دائم القيام >

وكان بين أوشروان بن خالد ، وبين الوزير الزينى عداوة ، وتباغض وتنافس على الوزارة . فعزل الوزير الزيبي ، وتولى أنوشروان بن خالد ، فتقرب الناس اليه بثلب الزينبي : فدخل الحيص بيص الشاعر عليه ، وأنشده قصيدة أولها

« شكراً لدهرى بالضمير بالنم لما أعاض بمنم عن منم » يشير ألى أنوشرو ان والى الزينبي ، فاستحدن الناس منه ذلك ، واستدلوا به على وفائه وحريته ، ثم إن أنوشروان بن خاله مات ، وأعيد الزينبي الى الوزارة ، فنقر "ب الناس اليه يمسبة أنوشروان، فدخل عليه الحيص بيصوأ نده ( طوبل )

« نقيت ولا زلت بك النعل إننى فقدت اصطباري بومفقدابن خاله » ومات أنوشروان سنة اثنتين وثلاثين وخمسائة « انقضت أيام المسترشد بالله ووزرائه .

﴿ ثم ملك بعده ابنه الراشد بالله أبو جعفر منصور بن المسترشد مج بويم له بالخلافة عقيب وصول الخبر بقتل أيه سنة تسع وعشرين و خمسائه. وحهز الراشد عسكراً كثيفاً . وتوجه لمحاربة مسعود . وتوجه مسعود نحو العراق طالباً لمملكه . فوصل إلى بغداد في خسة آلاف فارس . ودخلها . فكف الراق طالباً لمملكه ، وخرج منها متوجها إلى الموصل . ودخل السلطان مسعود بغداد ، واستبد بتدبير الأمورفيها، وأظهر العدل ، ومنع الجدمن الأذى . وجميع القضاء والشهود. وأخذ خطوطهم بالقدح في الراشد، وكتب عضراً بخلع الراشد، وأثبته على القضاة، وتولى ذلك له الوزير الزيني . وكان مسدود قد استشار الريني فيدن بوليه الحلافة، فقال له : ياه ولاط : هناك رجل يصلح لها، فسأله عن اسمه، فقال له : يامولافا، إن سميته أخاف أن يقتل . ولكن إذا دخانا بغداد سميته لك فلما احتاجوا إلى إجلاس خليقة سمى الريني له أبا عبد الله محداً المقتني، عم الراشد، فبايع له وأجلسه على سرير الخلافة . ثم إن الراشد لم يتم له بالموصل أمر فسار عنها إلى أصفهان ، فوثب عليه جماعة من الملاحدة ، فقتاوه على باب أصفهان ، وذبك في سنة اثنتين وتلاثين وخسائة ، وقبره هناك مروف

# \* ( شرح حال الوزارة في أيامه )\*

لما أفضت الخلافة اليه استوزر جلال الدين أبا الرضي محمد بن صدة ولم تطل أيامه ، وخاف مما جرى . فالتجأ إلى زنكي بن آفسنتر ، صاحب الموصل ، فأجاره وأصلح أمره ، ثم لما خرج الراشد من بغداد استخدم هذا أبا الرضى في بعض المحدمات غير الوزارة ومات في سنة ست وخمسين و خمائة. ولم يكن له من السيرة ما يؤثر \* انقضت أيام الراشد ووزرائه ،

(ثم ملك بمده عمه المقتني لامرالله أبو عبد الله محمد بن المستظهر )
 بويع بالخلافة سنة ثلاثين وخمائة

كان المفتني من أفاضل الخلفاء ، ولما أحلسه مسعود وبايع له \_ وكان قد أخذ جميع ما بدار الخلافة من ذهب وأثاث ورحل وغير ذلك ، وتصرف نوابه في جميع أعمال العراق \_ أرسل إلى المقتنى يقول له : اذكر ما تحتاج اليه أنت وكل من يتملق بك ، حتى أعين لك به اقطاعات . فأرسل اليه المقتنى يقول : عندنا بالدار ثمانون بفلا . تعقل الماء من دجلة . ليشربه عيالنا . فاظر أنت كم يحتاج اليه من يشرب في كل وم ماء . يحمله ثمانون بفلا . فقال مسمود : لقد أجلسنا في الحملة من يشرب في أيامه فس أوحروب بينه وبين سلامان المعجم ، كانت الفلبة فيها له \* وثار في أيامه الميارون والمفسدون . فنهض بقممهم أثم نهوض . وتوفي المقتني في سنة خس وخسين وخسمائة

# ﴿ شرح حال الوزارة في أيامه ﴾

أول وزرائه الزينبي أبو القاسم على بن طراد العباسي وزير أخيه المسترشد، استوزر دحين بويع لانه هو الذي قام في بيعته . وأشار على مسعود به ، ومكث مدة في وزارة المقتنى . ثم جرت بينه وبينه وحشة خاف فيها منه ، فاستجار بدار السلطان ، وأقام بها مدة معتصا من المقتنى الى ان روسل الخليفة من جهة السلطان في معناه ، فأذن في عوده الى داره مكرماً فانصرف الى داره . وأقام بها على قدم البطالة ، واضسمحل أمره، ورق حاله ، ولتي شقاء عظيا ، وضائقة شدبدة . حتى أنه مرض . فاشهت نقسه شيئاً من المشموم ، فلم يقدر على نحنه ، وقد كان أتفق أكثر ماله لما كان مستجبراً بدار السلطان ، على خواتينه ، واتباعه ، وأرباب الدولة ، وغيره من الماء والوافدين والطالبين . ولما مرض مرضته التي مات فيها كتب إليه من الماء والوافدين والطالبين . ولما مرض مرضته التي مات فيها كتب إليه

( ياويل )

« أتت وحياض الموت بينى وبينها وجادت وصلحين لا ينفع الوصل» وقال: وصيتى حفظ حرمي وأطفال. فلما توفى قام المقتنى بجميع ما يحتاج اليه أولاده وصفاره. وأجرى عليهم الجرايات الكثيرة

﴿ وزارة نظام الدين أبى نصر المظفرين على بن عمد بن جهير البفدادى للمقتنى ﴾ كان له أنس بالعلوم، وخاصة بالحديث النبوى ( صلوات الله على صاحبه ) ولم تطل أيامه ، ولم يكن له من السيرة ما يؤثر .

﴿ وزارة مُؤنمن الدولة أبي القاسم على بن صدقة للمقتنى ﴾

بيته بيت مشهور بالوزارة . ممروف بالرياسة . وكان مؤتمن الدولة حسن الصورة والخلق ، لكن لا علم عنده بقوانين الوزارة . وكان كثير التمبدوالصدقة . استوزره الحليفة المقتنى لا مرافة . قالوا : كان هذا مؤتمن الدولة الوزير قليل الاشتفال بالملم . وكان ضعيف القراءة في الكتب . وكان قد أدمن في قراءة جزء واحد من أجزاء القرآن . وفي كتاب واحد من كتب الأدب ، فيكان لا يزال الجزء المذكور والكتاب بين بديه يقرأ فيها قراءة جيدة ، غني على الماس حاله مدة

وزارته . فلما مات ظهر ذلك عنه ، ولم يكن له من السيرة ما يؤثر

﴿ وزارة عون الدين أبى المظفر يحيى ن هبيرة للمقتني ﴾

أول منشئه من قرية تعرف بالدور، من أعمال دجيل، تعرف اليوم بدور الوزير، نسبة الى ابن هميرة. وكان أبوه أكاراً بالقرية المدكورة وكان يحتولهه على تحصيل الأدب وإدراك الفوائد، وكان يتردد صفيراً إلى بفداد ويحضره إلى مجالس الصدور، وصدور المجالس، وكان هوكما قبل:

(مديد)

#### ﴿ وَلَمَّا مِن تَفْسَهَا طُرِبٍ ﴾

ومات أبوه وهو صبي . فتفرد بالاشغال ، وتقابت به تصاريف الامور . ومرت عليه شدائد . وكابد من الفقر أهوالا .وتنقل في الحدمات.فكا ثلا ينتقل من خدمة إلا إلى أكبر منها ، ومازال بنتقل من خدمة إلى أخرى أرفع منهما حتى نقلد الوزارة للمقتني ، فكث فيها مدة ومشاهرته فى كل سنة مأتَّة ألف دينار . وكان كريماً ، جواداً . سمحاً . لا يخرج من السنة وفى خزانته منها درهم واحد . وكان المقتنى والمستنجديقولان ماوزر لبنى العباس كيحيي بن هبيرة في جميع أحواله . وكانت له فى قم الدولة السلجوقية يدقوية ، وحيل مرضية . وكان وقوراً ، حليما. متواضماً \* لما تولى الوزارة دخل الديوان وعليه الخلع.فرأىغلاماً من غلمان الديوان واقعاً عن بعد . فاستدناه وتبسم فى وحهه ، وأمر له بذهب وكسوة . ثم قال : لا إله الا الله . أد كر مرة وقد دخلت هذا الدنوان . وجلست فى بمض المجالس . فحاء هذا الفلام وحذبني ديدى . وقال قم فليس هذا مكانك . وقد رأيته الساعة واقتهاً . وأثر الخوف ظاهر عليه . فأحسب أن أؤانسه، وأزيل رعبه ، ورأى بوماً في الدبوان جنديا ، فقال لحاجبه : أعط هذا الجندى عشرين دينارا . وكرّ حنطة . وقل له لابدخل الدبوان . ولا يرينا وجهه .فتغامزالناس. وتشوفوا الى معرفة السبب فى ذلك ، وفطن الوزير أذلك ، فقال لهم : كان هذا الجندى شحمة في قريتنا ، فقتل شخص من أهل القربة . فجاءهذا الشحنةوأخذ

جاعة من أهل القرية ، وأخذنى معهم مكتوفاً فى عرض الفرس ، وبالغ فى أذالى وضربى . ثم أخذ من كل واحد منهم شيئاً وأطلقهم . وبقيت أنا معه . فقال لى أعطني شيئاً واخلص . فقلت : والله ماأملك شيئاً ، فأحاد على الضرب والاهانة ، ثم قال لى اذهب إلى لعنة الله ، ثم أطلقنى ، فافا لا أحب أل أرى صورة وجهه ، ومن أفكاره اللطيفة : أن الوزراء كانوا قبله يلقبون ألقاباً ، من جلنها : سيد الوزراء . فتقدم هو إلى الكتاب أن لا يكتبوا هذا القبف ألقابه . وقال إنى افتكرت في هذا ، فرأيت الله تمالى قد سمى هارون وديرا . حتى قال عز من قائل حكاية عن موسى «عليه السلام» : ( واجعل لى وزيراً من أهل هارون أخى أشدد به أرري) وسمحت السي دعليه السلام » أنه قال : ( لى وزيران من أهل السلام ( إن الله تمالى اختار لى أسحابا فعلهم وزراء وأنصاراً ) .

وحدث عنه بعض مجالسيه قال: كنا يوماً عنده ، فدخل الحاجب وقال: يامولانا ، بالباب رجل سوادى ، يذكر أنه فلان ابن فلان ومه شملة مكورة . وهو يطلب الحضور بين بديك . فعرفه الوزير وقال له : أدخله قال : فدخل شيخ طويل من أهل السواد . عليه ثياب غليظة من القطن ، وحمامة فوط ملونة ، وفر رجله جمجان ، فسلم على الوزير ، وقال : ياسيدى ، أم الصغيرات : يعنى زوجته : لما علمت أنى أجىء الى بغداد قالت لى سلم على الشيخ يجي بن هبيرة ، واستوحش له ، وقد خبرت لك هذا الحبيز على اسمك ، فتبسم الوزير وهش به ، وقال : جزاها الله خيرا ، وحل تلك الشملة . فاذا فيها خبر شمير ، مشطور بكامخ التوث ، فأخذ الوزير منه رغيفين ، وقال نصيبي من هذه الحدية . وفرق الباقي على الصدور الحاضرين . وسأل الرجل عن حوائجه وحوائج زوجته فقضاها ، وقال للحاضرين : هذا كان جاري في قريتى ، وشريكي في ذريع ، وأعرف منه الأمانة .

ومن حيله . أنه كان ببعض بلاد السم رجل كلما أقيمت الخطبة يوم الجمعة فى الجامع يقوم ويذم الخليفة . ويدعو لاساعلان ، فاتصل ذلك بالوزير ابن هبيرة ، مأحضر شخصاً من أهل بغداد ، وأمره أن يسافر الى تلك البلدة ،وأعطاه عشرة دنانير ذهبا . وقارورة فيها خطر . وقال له إذا دخلت ذلك البلد ، وحضرت يوم الجُعْة في الجامع ، ورأيت الرجل الذي يسب الخليفة . فانهض إليه وأنت على زي التجار ، وأمن على كلامه ، وأظهر البكاء عند مسبة الخليفة ، وقل إي والشفعل الشجه وصنع ! وهمل غربني عن عيالى ووطني وأفتر في غيره ؟! ثم افعل في الجمعة كذلك ، وقل له قد حلفت أني أملاً فلك دفانير ، وضع هذه الدفانير حشو فه . واخرج عنه ، وبادر إلى استمال هذا الخطر على وجهك ولحيتك فانه يحدث في الوجه سمرة ، وفي شيب اللحية سوادا ، وغير زيك حتى لاتمر ف فتهلك . فقمل الرجل ذلك ، وكانت الدفانير مسمومة . فلم راح ذلك الرجل إلى بيته مازال يتقلقل حتى مات من يومه ، واستعمل الرجل المنفذ الصبغ فأخنى به نقسه ، ورجع إلى بغداد .

ومن حيله أنه كان يكتب إلى ملوك الأطراف ملطفات صفارا ، فى رق خفيف ، ويشق فى جلد ساق الركابى بمقدار مامدخلها فيه ثم يتركه حتى يلتهم . ويسيره إلى حيث أراد \* ومن قوة جأشه وثبانه : أنه كان بوما جالساً بالديوان ، ويين يديه الامراء والعسدور والاكابر . فسقطت من السقف حيسة كبيرة ، فوقمت على كتف الوزير ، وسرحت من كتفه الى حجره . فنفركل من كان هناك من أرباب الدولة عن مستقره . وانزعجوا عن مراتهم ، والوزير جالس لم يتحرك عن مكانه ، ولا أنير من دسته . ما كأن وقع عليه شيء ثم أمر الماليك بقتلها فقتلت بن يده

وفى الجُملة . مكان ابن هبيرة من أفاضل الوزراء وأعيانهم وأماجدهم . له فى تدبير الدولة . وضبط المملكة اليد الطولى . وله في العلوم والتصانيف التبريز على أهل عصره ، وله أشعار كتيرة فنها :

( طويل )

« يقين الفنى يزرى بحالة حرصه مقوة ذا عن ضعف ذا تتحصل اذا قل مال المرء قل صديقه وقبح منه كل ماكان يجمل »

وفى آخر أيامه عرض له تزايد البلغم فمات وهو ساجد \* وذلك فى سنةستين وخمائة \* انقضت أيام المفتغى لامر الله ووزرائه .

﴿ ثُمَّ ملك بَمَدَهُ آبَنَهُ المُسْتَنَجِدُ بَاللَّهُ أَبِّوَ المُظْفَرُ بُوسَفَ ﴾ بويع عقب موت أبيه فى سنة خمس وخمسين وخمسائة كان المستنجد شهماً عارفاً بالامور ، لما ولى الخلافة أزال المكوس والمظالم، إلا أنه فعل فعلة قبيحة . حل المقاطعات ، وأعادها إلى الخراج . فشق ذلك على العلوبين بالكوفة والمشاهد مشقة عظيمة . ونسبوا هذا الفعل إلى ابن هبيرة ، ولعنوه بالمشاهد

وفى أيامه ابتدأ فتح مصر ، وضعفت دولة الفاطميين بها. وفى أيام ولده المستضىء تكامل فتحها على يد صلاح الدين يوسف بن أيوب .

ومات المستنجد مخنوقا فى الحمام ، وخنقه أكابر دولته عقيب مرضة صعبة كانت فد عرضت له . لانهم خافره على أنفسهم ، وذلك فى سنة ست وستين و خمسائة

# ﴿ شرح حال الوزارة في أيامه ﴾

لما بويع بالحلافة . أقر ابن هبيرة وزير أبيه على وزارته ، وزاد منزلته . وقد مضى من سيرة ابن هبيرة ما يغنى عن الاعادة .

( وزارة ولده محمد بن محيي بن هبيرة لقبه عز الدين )\*

ناب عن الوزارة بمد وفاة والده . وكان فاضلا . رئيساً ، عبقاً بالسيادة . شاعراً . رشيق الممانى ، خبيراً بالادب ، والحديث النبوى . وحبس بمد موت أبيه ، ولم يعلم خبره بمد الحبس . وروى عنههذان البيتان أنهماله

(خفيف)

« كم منحت الاحدات صبراً جميلا ولكم خلت صابها سلسبيلا ولكم قلت للذى ظل يلحانى على الوجدوالاً سى سل سبيلا » ( وزارة شرف الدين أبى جعفر محمد ابن أبي الفتح بن البلدى للمستنجد بالله ) » كان قبل الوزارة اظراً بواسط ، قأبان فى مدة ولا يتعلمها عن قوة وجلادة وارتفاعات نامية ، وحمول دارة ، فصظمت منزلته عند المستنجد ، وكوتب عن الحليفة إلى واسط بما يقضى أن يكون وزيره ، وتأكد الحال فى ذلك . فكم الوزراء وهو بواسط . ووقع وكاتب ملوك الاطراف وهو بواسط . ثم أصعد الى بغداد ، غرج الموكب لتلقيه ، وفيه جمع أعيان الدولة . وكان عضد الدين أبو الفرج محمد بن رئيس الرؤساء أستاذ الدار ، مينه و بيزابن البلدى كدر ، فكره

عضد الدين الحروج إلى تلقيه ، وقدكان الخليفة تقدم اليه بالخروج ، فبذل خمسة آلاف دينار على أن يعني من الحروج اليه ، فقال الخليفة : إن مجلها نقداً أعفيته من المحروج ، فرزنت فى الحال وحملت . فلماصارت في الحزن تقدم الحليفة إليه بالمحروج لتلقى الوزير . وقيل له هــذا المال جناية عن كونك تـكره ما تؤثر ، وتراجع فى التقدمات الشريفة ، فذهب المال منه ، وخرج عابراً الحالجانب الغربي صحبة الموكب . ومضى الناس كلهم الى صرصر فتلقوه هناك . فلما وقعت عين عضد الدين أستاذ الدار على الوزير ، أراد عضد الدين أن يترجل ، فصاح به الوزير : والله لئن ترجلت ترجلت أنا أيضاً فخدمه . ثم اعتنقا على ظهور الدواب . وسار ين يديه ، ووصل الوزير إلى محاذاة التاج ، وعبرفى سفينة وحضر بين يدى الخليفة فشافهه بالوزارة ، وخلمت عليه خلم الوزارة ، وأكد عليه النهوض بالمهام الديوا نية فنهض باعباء الوزارة ، وما زال أمره على السداد إلى أن جرى المستنجد ماجرى من تغلب عضد الدين أستاذ الدار ، وأكابر الامراء عليه ، وإدخاله الحمام وهو مريضحتي مات من الحرارة ،ثم إن عضد الدين أستاذ الدارأخرجولده المستضىء وبايمه ، وشرط عليه شروطاً ، وأحلفه عليها أيماناً مؤكدة . منها أن يكوز هو وزيرا .وأن يكونولده أستاذ الدار . وفلان أمير المسكر · وفلان كذا وكذا . قالنزم المستضىءلهم بذلك . وحلف أيمانا غايظة . ثم بويع المستضى، في باطن الدار البيمة الخاصة ، واستدعى الوزير ان البلدى ليبايع ، فأيا حضر الدار عدل به إلى مكان ، وضربت فيه عنقه . وأخرج فرمي على مزبلة بباب المراتب . ثم سحب وألمى في دجلة . وكان حسن الطريقة . مشكور الاخلاق \* انقضت أيام المستنجد

\*( ثم ملك بده ولده المستضىء أبو محمد الحسن بن المستنجد بالله )\*

بويع في سنة ست وستين وخمسائة لم يكن بسيرته بأس \* في أيامه وردت البشائر إلى بغداد بفتح مصر ، وانقراض الدولة الفاطمية .

ولما جلس على سرير الخلافة تقدم بقتل ابن البلدى وزير أبيه \* وتوفى فى سنة خميائة

#### (شرح حال الوزارة في أيامه )\*

أول وزرائه عضد الدين أبو الفرج محمد بن أبى الفتوح عبد الله بن رئيس الرؤساء الذي كان قبل ذلك أستاذ الدار

كانعضد الدين من أفاضل الناس وأعيانهم . وكان أسناذ الدار في أيام المستنجد، فايا جرى المستنجد ما جرى استولى عضد الدين ، ومهض في إخراج المستضىء من الحبس ومبايعته وأحلافه ، فاستوزر المستشىء . ونهض غضد الدين بأعباء الوزارة نهوضاً مرضياً . وفرق في يوم جلوسه في دست الوزارة ذهباً كـثيرا . وحنطة على المتيمين بالمشاهسد والجوامع والمدارس والربط . وتلطف بالامور تلطماً لم يكن في حساب الماس. وبيته بيت مشهور بالرياسة ، يعرفون قدعابييت الرنيل · وكال ابن التعاويذي الشاعر البغدادي شاعرهم . ومنقطماً اليهم ، واتفق جل عمره معهم ، ولهم يخاطب بقوله : (سريع) « قضيت شطر ألمر في مدحكم طنا وعدت أفنيه هجاء لكم فضاع فيكم عمرى كله » وله فيهامدائح كثيرة فن جملتها:

( طويل )

عرالجورمبذولاليالأ منوالخصب

« وما زلت في آل الرفيـــل بمعزل فان أقترف ذنباً بمدح سوام 💮 فان خماص الطير يقنصها الحب وإن عاد لي عطف الوزير محمد فقدأ كثب النائي، ولاذ لي الصعب وذير إذا اعتــل الزمان فرأيه هناء، به تطلى خلائقــه الجرب »

ومارال أمر عضد الدين يجرى على السداد حتى عزله المستضىء وقبض عليه . وصورة عزله : كان يوماً جالساً في الدست ، فهجم عليـــه خادم من خدم الخليفة . فقال له : قد استغنى عنك . ثم أطبق دواته . ودخل الاتراك والجندالي دوره ، فنهبوا ما يها . ودخل العوام ايضا . وكسرت الصناديق|لا بنوسوالماج بالدباييس، وأخـذ جميع ماكان بها . فحرج عضــد الدين وهو يتشاهد ويقول اللاتراك: أماتستحيون مني !. أمادخلم دارى!.أماأ كليمزا دى: فلم ينفعه ذلك. فلم يمض إلا ساعة واحدة حتى صارت داره بلاقع . ثم حمــل إلى الحريم . ووكل به هناك مدة . ثم أعاده المستخىء إلى الوزارة ، وحكه وبسطه . فصفت له الدنيا ، وعظم شأنه ، وكثرت خيراته وهبانه ،وأحب الناس.وكانسخيا، وهو باً،شريف النفس • قيل إنه ما أشترى لداره قط سكراً بأقل من ألف دينار

حدث عنه بعض مماليكه قال: احتاج مرة إلى ألف دينار ، فأنمت نفسه أن بقترضها من أولاده ، أو من غيرهم ، وكان يأنس بى . فقال لى : يا ولدى ، قد احتجت إلى ألف دينار ، أعيدها عليك بعدأ يام ، فقلت :السمع والعاعة يامو لاى ! ثم مضيت ، وأحضرت له خمده آلاف دينار ، وقلت يامولاى ، هذه والله اكتسبتها منك ، فخذ مها ما شئت ، فأطرق ساعة . ثم قال : والله لا أخذت مها حبة واحدة ، خذها وانصرف . ثم أنشد :

(كامل)

« والصاحب المتبوع يقبح أن يرى متبعاً ما فى دى أتباعه » ولم يزل أمره فى الوزارة الثانيه جارياً على السداد ، حتى كان آخر مدته . فطلب من الخليفة الأذن له فاخن له . فتجهز تجهزاً لم يرمثله : ثم عبر إلى الجانب الغربى من مدينة السلام . ليتوجه إلى الحلة والسكوفة . ومنها إلى مكه . وبين يديه جميع أرباب الدولة . فلقيه رجل عند عملة هناك . امرف بقطفتا . فقال : يامولانا . مظاوم ! وناوله قصة . فتناو لها الوزير منه . فو ب عليه وثبة عالية . وضربه بسكين في ترقوته . وونب عليه آخر دين الجانب الآخر . فضربه فى خاصرته . وونب آخر وبيده سكين مساولة . فلم يصل إليه ، ونكاثر الناس على الثلاته فقتاوهم . ثم مات الوزير وصلى عليه ، ودفن فى تربيهم ، وقيل إذ الثلاثة الذين قتلوه كانوا من الباطنية من جبل الساق .

وحكي بمض أهل قطفتا قال : دخلت قبل قتل الوزير بساعتين . ألى مسجد هناك ، فرأيت به ثلاثة رجال . وقد قدموا واحداً منهم الى للحراب وأماءوه ثم صلى الرجلان الآخران عليه صلاة الميت ثم قام ونام آخر . وصلى الآخران عليه . جتى صلى كل واحد منهم على الآخر . وأنا أراهم وهم لا يرونى . فعجبت مما فعلوا ، ثم لما قتل الوزير وقتل الثلانه تأملت وجوههم فاذا هم هم .

﴿ وَزَارَةَ ظِهِرِ الدِينَ أَبِي بَكُرَ منصور بِنَ أَبِي القاسم نصر بن العطار ﴾

كان تاجراً في ابتداء أمره . ثم مازج المتصرفين ، وتفق على المستضىء فاستوزره ، وكان ثقيل الوطأة على الرعية ، وكانت العامة تبغضه . فبتى إلى أن مات المستضىء ، وولى الناصر وهو آخر وزراء المستضىء . انقضت ايام المستضىء ووزرائه .

﴿ ثُمَ مَلَكَ بِمَدَّهُ ابْنَهُ الْآمَامُ الناصرلدينَ اللهُ أَبُو العِبَاسُ أَحْدَبُنُ الْمُسْتَضَى بَامرالله و يم بالخلافة في سنة خس وسبعين وخسائة

كان الناصر من أفاضــل الخلفاء وأعيانهم . بصيراً بالامور ، مجربًا ، سائساً مبيبًا ، مقداما ،عارة ، شجاعا ،متأيداً ،حادالخاطر والنادرة،متوقدالدكاءوالفطنة، بليغًا ، غير مدافع عن فضيلة علم ولا فادرة فهم ، يفاوض العلماء مفاوضة خبير، وعارس الامور السلطانية بمارسة بصير . وكان برى رأى الامامة . طالت مدته وصهًا له الملك ، وأحب مباشرة أحوال الرعية بنفسه ، حتى كان يتمشى في الليل في دروب بغداد . ليعرف أخبار الرعية وما يدور بينهم . وكان كل أحد من أرباب المناصب والرعايا بخافه ويحاذره. بحيث كأنه يطلع عليه في داره. وكثرت حو اسيسه وأصحاب أخباره عند السلاطين ، وفي أطراف البلاد . وله في مثل هذه قسم غريبة . وصنف كتباً . وسمع الحديث النبوى ( صلوات الله على صاحبه )وأسمعه ولبس لباس الفتوة وأليسه . وتفتى له خاق كـثير منشرقالارضوغرجا . ورمي بالبندق · ورمي له ناس كثيرون . وكان باقعة زمانه ، ورجل عصره . في أيامه انقرضت دولة آل سلجوق بالكلية · وكان للناصر من المبار والوقوف ما يفوت الحصر. وبني من دور الضيافات والمساجد والربط ما يتجاوز حــد الكثرة. وكان مع دلك يبخل. وكان وقته مصرفًا إلى تدبيريًّأمور المملكة ، وإلى التولية والعزل ، والمصادرة وتحصيل الاموال. يقال عنه : إنه ملاَّ بركة من الذهب ، فرآه يوماً وقد بتى يعوزها حتى تمتليء وتفيض شيء يسير فقال : ترى أعيشحتى أملاً ها ، فمات قبل ذلك . ويقال إن المستنصر شاهد هذه البركة فقال: ترى أعيش حتى أفنيها وكذلك فعل . مات الناصر في سنة اثنتين وعشرين وسنهائة

# ﴿ شرح حال الوزارة في أيامه ﴾

لما بويع الناصر بالخلافة أقر ابن المطار وزير أبيه على قاعدته أياماً يسيرة ثم نكبه وقبض عليه ، وحبسه في باطن دار الخلافـة. ثم أخرج بعد أيام ميتاً ، فسلم إلى أخته لتجهزه وثدفنه ، ففسلته وأخرجته في تابوت على أسحال لتدفنه، ففمز به بعض النساس ، فرجوه ، فرمي الحال بالتابوت وهرب ، فأخذه العوام وأخرجوه من التابوت ، ومثلوا به ، وشدوا في رجله حبلا ، وفي ذكره وسحبوه ، ووضعوا في يده خشبة . ولطخوها بالعيدة ، ونادوا به : يا مولانا ، ظهير الدين وقع لنا

ومن طريف ما وقع في ذلك أن بمض الأثراك عمر حماما ، وجعل مجرآته تجوز على دار بعض الجيران . فتأدى ذلك الجار بتلك المجرأة ، فذبره ولم يأخذ بيده ، وقال له ، إن لم تسكت وإلا جعلت رأسك فى المجرأة . قيقال : إن ابن العطار لما سحبه العوام ومثلوابه ، اجتازوا به على باب المجام المذكور ، فاتفق أنه وقع فى المجرأة ، فسحبوه بها خطوات . فتعجب الناس من ذلك .

# ﴿ وزارة جلال الدبن أبي المظفر عبيد الله ﴾

كان فى ابتداء أصره أحد الشهود الممدلين. ثم تقلبت به الاحوال حتى بلغ الوزارة . وأرسله الناصر صحبة عسكر كثيف إلى محاربة السلطان طغول بن أرسلان ابن طغول السلجوقي ، فالتقيا ، فكانت الغلبة لمسكر السلطان . والمهزم عسكر الخليفة ، وثبت الوزير ، فأسر ، ومكث مدة فى الأسر ، ثم أطلق ، فوصل إلى بنداد متخفياً . ولم تطل مدة بعد ذلك ،

#### \* (وزارة معن الدين سعيد بن على بن حديدة الانصارى)\*

كان رجلا فاضلا ، متصوفا . موسرا ، كثير المال . روى أن نقيب البصرة أبا جعفر محمد بن أبى طالب الشاعر أصعد إلى بغداد ، متظلما إلى هذا الوزير من فاظر البصرة ، وأنشده قصيدة من جلتها

( كامل )

وقبائل الانصار غير قليلة لكن بنو غنم هم الاخيار منهم أبو أبوب حل محمد في داره واختاره المختار أنامنه في النسب الصريح وأنت من ذاك القبيل قلى بذاك جوار ولقد نُزلت عليك مثل نزوله في دار جدك والذيل يجار فحمد أنمي اليه، وقومك الانصار قالوا: فلما يمم اللوزير رقله، وبكى و خلع عليه، ووصله، وقضى حوائجه وأنصنه من ناظر البصرة، وعزله، ومات الوزير المذكور معزولا في سنة ست عشرة وسيائة

﴿ وزارة ، وَيد الدين أَبِى المُظْفَر مَحِد بن أَحمد بن القصاب ﴾ هو أُمجمى الاصل • كان أَبوه يبيع اللحم على رأس درب البصريين ببغداذ. ونشأ هو مشتغلا بالعلوم والآداب • وبرع فى علوم المتصرفين: كالحساب وممرقة الكروث. والمساحات. والمقاسات • تم تبصر بأسباب الوزارة وكانت نفسه قوية . وهمته عالية • قاد العساكر وفتح الفتوح ، وجمع بين رياستى السيف والقلم ، ومضى إلى بلاد خوزستان وفتحها، وقرر أمورها وقواعدها • ثم مضى إلى بلاد العجم ، وصحبته العساكر . فملك اكثرها • ثم أدركه أجله فمات هناك

وزارة السيد نصير الدبن ناصر بن مهدى العاوى الرازى المناصر ﴾ هو مازندرانى المولد والاصل . رازى المدشأ . بغدادى التدين والوقاة كان من كفاة الرجال . وفضلائهم ، وأعيانهم ، وذوى الميزة منهم . اشتفل بالآداب في صباه ، فصل منها طرفا صالحاً ، ثم تبصر بأ مورالدوادين، ففاق فيها كان في ابتداء أصره ينوب عن النقيب عز الدين المرتضى القمى ، نقيب بلاد العجم كلها . ومنه استفاد قوانين الرياسة ، وكان عز الدين النقيب من أماجد العالم ، وعظاء السادات ، فلما قتل النقيب عر الدين . فتله علاء الدين خوارز مداه هرب ولده النقب شرف الدين مجد ، وقصد مدينة السلام ، مستجيراً بالخليفة الساحر . وصحبته نائبه نصير الدين بن المهدى ، وكان من عتلاء الرجال ، فاختبره الساحر . وصحبته نائبه نصير الدين بن المهدى ، وكان من عتلاء الرجال ، فاختبره

الناصر ، فرآه عاقلا ، لبيباً ، سدمداً ، فصار يستشير به سرا فيها يتعلق بملوك الاطراف ، فوجد عنده خبرة تامة بأحوال سلاطين العجم ، ومعرفة بأمورهم ، وقواعدهم ، وأخلاق كل واحد منهم ، فكان الناصر كلما استشار به في شيء من ذلك يجده مصيباً عين الصواب ، فاستخلصه لنفسه ورتبه أولا نقيب الطالبين ثم فوض إليه أمور الوزارة ، فكث فيها مدة تجرى أموره على أتم سداد وكان كرعاً ، وصولا ، على الهمة ، شريف النفس ، حدث عنه أنه كان يوما جالساً في دست الوزارة ، وفي يده قطعة عود كبيرة ، فرأى الوزير بمض الصدور الحاضرين. وهو يلح بالنظر إليها ، فقال له : تمجيك هذه ؛ فدعا له ، فوهبه اياها، وقام الرجل ليخرج ، فلما بمد عن مجلس الوزير استدعاه بسرعة ، وقال له تريد أن تفضيفنا وتصدق المثل فينا ( بخره عربات ) ثم أمر نفلع عليه ، ودفع إليه تخت ثياب. وقال له تبخر في هذه الثياب ، ومدحه الابهرى الشاعر الاعجمي، بقصيدة مشهورة في المحبم ، من جملة مدحها :

« وزیر مشرق ومغرب نصیر ملت ودین که بادرایت عالیش تا أبد منصور صریر کلک تودر کشف مشکلات أمور که هم جو نغمه داوددراً داه زیور» وارسلها الابهری صحبة بعض التجار مع بعض القفول . وقال التاجراً وصلها إلى الوزیر ، وإن قدرت أن لاتعلمه من قائلها فافعل . فلما عرضت القصیدة علی الوزیر استحسنها ، وطاب التاحر ودفع إلیه ألف دینار ذهباً ، وقال: هذه تسلمها إلى الابهری ، ولا تعلمه ممن هی .

وقبض الناصر عليه كارهاً لأمور اقنضت ذلك . وكان القبض عليه في سنة أربع وسمائة . وتقل إلى دار فى دار الحلافة . فأقام بها تحت الاستظهار . على حالة الاكرام والمراعاة . الى أن مات تحت الإستظهار . فى سنة سبع عشرة وسمائة .

مَوْ وزاره مؤيد الدين محمد بن محمد بن عبد الكرم برر القمي للناصر كه هو قي الاصل والمولد. بغدادي المسأ والوفاة ، ينتسب الى المقداد بن الأسود الكندى . كان رحمه الله بصيراً بأمور الملك ، خيراً بأدوات الرياسة . عارفا باصطلاح الدواوين . خيراً بالحساب . ريان من فنون

الأدب . حافظًا لمحاسن الاشعار . راويا لطرائف الاخبار . وكان جلداً على ممارسة الأمور الديوانية . ملازماً لها من الندوة إلى الدهية . وكان فى ابتداء أمره قد تعلق بخدمة سلاطين العجم . وكان يلوذ ببعض وزراء العجم بأصفهان في حال صباه ، ولم يبلغ المشرين من عمره . وكان ذلك الوزير قد ضجر من الكناب الذين بين يديه ، ونسبهم إلى أنهم يخالفون تقدماته ، فأبمدهم عنه ، واستكتب القمى" ، ظناً منه أنه لمجرد حداثة سنه ، لايقدم على مخالفة مايشير به . فمكث القميّ يكتب بين يديه مدة . فني بدض الايام أحضرت بين يدي الوزير جملة من الثياب النسيج ، بعضها محيح وبعضها مقطوع · فأحضر القمي يين يديه ليثبت عددها ، ويحملها إلى الخزانة . وكان الوزير يوردعليه كذا وكذا ثوبًا صحاحًا ، فيكتب القمى كذا وكذا ثوبًا ، وما يكتب لفظة صحاحًا . فقال له الوزير: لم لاتكتب كما أقول لك ؟ . فقال يامولانا لاحاجة إلى ذكر الصحاح. فاني إنا وصلت إلى ذكر ثوب مقطوع ذكرت تحته أنه مقطوع ،فتخصيص المقطوع بالذكر يدل على أن مالم يوصُّف بالقطع صحيح . فقال الوزير لا ، بل ا كتبكما أقول . فراجعه القميُّ . فحرد الوزيرَ لذلك ، وارتفع صونه .والتقت إلى الحاضرين • وقال: أنا عزلت الكتاب الكبار الذين كانوا عندى ، لاجل غالفتهم ولجاجهم فيما أقول مواستكتبت هذا الصي ، ظناً مني أنه لحداثة سنه لايكون عنده من التجرؤ والخالفة ماعندهم . فأذا هو أشد مخالفة من أولئك فخرج بمض خدام السلطان من بين يديه . وكان جالسا قريبًا من مجلس الوزير . وسأَل عن كثرة الصياح ، وحرد الوزير . فعرف الخادم صورةماجرىبين الوزير والقمي . فدخل وحكي للسلطان ماقيل . فقال له اخرج ، وقل للوزير : الحق مااعتهده الصبي الكاتب. فنبل القمي فى عيون الناس، وعات منزلته ، وأنس القميُّ بهذا الخادم ، وصار الخادم يستشيره ، ويمكن إليه . ويأنس به ، فاتفق أن السلطان عين على هذا الخادم وعلى رجل آخر ليتوجها في رسالة إلى ديوان الحَدِيْمَة ، فالتمس الخادم أن يكون القمى صحبته . فأرسل صحبته . فتوجهوا إلى بغداد . وحضر الخادم ورفيقه عند الوزير ابن القصاب ، فشافهوه بالرسالة . وسمءوا الجراب ، . وكان جوابا غير مطابق الرسالة . ولكنه كان نوعا من المغالطة ، فقنع الخادم ورفيقه بذلك الجواب . وما تنبهوا على فساده . وخرجوا ، فرجع القمي ، ووقف بين يدى الوزير ، وحادثه مرا . وقال له : بإمولا ما الجواب غير مطابق لما أنهاه المباليك . فقال له الوزير : صدقت ، ولكن دعهم غلى غباوتهم ، ولا تعطنهم إلى ذلك . فقال السمع والطاعة . ثم إن ابن التصاب كتب إلى الخليفة يقول له : إنه قد وصل صحبة خادم السلطان قلان ، شاب قى قد جرى من تنبه كيت وكيت . ومثل هذا يجب أن يصطنع ، ويحسن اليه ، ويستخدم . فكتب الخليفة إليه يأمره بأن لا يمكنه من التوجه معهم ، فعمل له ويستخدم . فكتب الخليفة إليه يأمره بأن لا يمكنه من التوجه معهم ، فعمل له فكث على ذلك مدة . ثم تولى الوزارة ، وتمكن في الدولة تم كير البر والخير مثله أحد من أمثاله . وكان أوحد زمانه في كل شيء حسن . كثير البر والخير والصدقات .

حدّث عنه مملوكه بدر الدين آياز . قال : طلب ليلة من الليالى حلاوة النبات ، فعمل فى الحال منها صحون كثيرة ، وأحضرت بين يدبه فى دلك الليل . فقال لى ياآياز ، تقدر تدخر هذه الحلاوة لى موفرة إلى يوم القيامة . فقلت : يامولانا ، وكيف يكون ذلك ؟ وهل يكن هذا ؟ قال : نم . تمضى فى هذه الساعة إلى مشهد موسى والجواد عليها السلام . وتضع هذه الأصحن قدام أيتام العلويين . فانها تدخر لى موفرة إلى يوم القيامة . قال آياز فقات : السمع والطاعة . ومضيت وكان فصف الليل إلى المدهد ، وفتحت الابواب ، وأنبهت الصبيان الأيتام . ووضعت الاصحن بين يديهم ، ورجعت .

وما زال القييّ على سُدَّاد من أمره . تولى الوزارة ثلناصر . ثم للظاهر . ثم للمستنصر ، حتى قبض عليه المستنصر وحبسه فى باطن دار الحالافة مدة ، فمرض وأخرج مريضاً . فمات رحمه الله ، فى سنة تسع وعثبرين وستمائة .

انقضت أيام الناصر لدين الله ووزرائه .

﴿ ثَمَ مَلَكَ بِمِدْهُ وَلَدُهُ أَبِي نَصَرَ مَحَدُ الطَّاهِرِ بَأْمَ اللَّهِ بِنَ النَّاصِرِ لَدِينَ الله ﴾ بويم في سنة اثنتين وعشرين وسمّائة .

لم تَطَلَ أيامه ، ولم يجر فيها مايسـطر سوى احتراق القبة الشريمة بمشهد

موسى والجواد عليهما السلام . فشرع الظاهر في عمــارتها . فحات ولم تفرغ ،

وأيضاً فإن الظاهر هو الذي عمل هذا الجسر الجديد، الموجود الآث ببغداد . ولما فرغ عمل الشعراء فيه المدائح ، ووصفوا الجسر فيها . فمن نظم في ذلك شعراً : موفق الدين القاسم بن أبى الحديد ،كاتب الانشاء وهو قوله : (متقارب)

> ويعمل بالكرم الواجب اذى القصد منه وللذاهب مجسر جديد على جانب أجادهما قبلم الكاتب كمخنقتي عنبر ضمتا بياض الدائب من كاعب

إمام يحسرم ذل السؤال أقام طريقاً على دجملة فمارض جسراً على جانب كسطرين فيكاغد أبيض كصفين من إبل أصبحا وقوة على جدد لاحب ومأت الظاهر في سنة ثلاث وعشرين وستمائة .

﴿ شرح مال الوزارة في أيامه ﴾

أقر القميُّ وزير أبيه على وزارته ، ولم يستوزر غيره.

﴿ ثُمَّ مَلَكَ بَعَدُهُ وَلَهُ أَبِّو جَعْفُو الْمُنصُورُ الْسَتَنْصُرُ بِاللَّهُ ﴾

بويع بالخلاقة في سنة ثلاث وعشرين وستمائة •

كان الستنصر شهماً جواداً ، يباري الريح كرماً وجوداً • وكانت هباته وعطاياه أشهر من أن يدل عليها ، وأعظم من أنَّ تحصى • ولو قيل : إنه لم يكن في خلفاء بني العباس مثله لصدق القائل • وله الآثار الجليلة • منها وهي أعظمها المستنصرية وهي أعظم من أن توصف • وشهرتها تغني عن وصفها • ومنها خان حربى وقنطرتها ، وخأن نهر سابس بأعمال واسط • وخان الخرنيني ، وغير ذلك من المساجد والربط ودور الضيافات • وكان المستنصر يقول : إني أخاف أزالله لايثيبني على ماأهبه وأعطيه . لانَّ الله تعالى يقول ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ) وأنا والله لافرق عندى بين الترابوالذهب ؛ كانت أيامه طيبة . والدنيا في زمانه ساكنة . والخيرات دارة ، والاعمال عامرة ، وفى أيامه فتحت إربل ، أرسل المستنصر اليها إقبالا الشرابي وصحبته عارض الجيوش ، وذلك عند وفاة صاحبها مظفر الدين بن زيزالدين على كرجك ومات المستنصر في سنة أربعين وسمائة .

# ﴿ شرح حال الوزارة في أيامه ﴾

لما بويع بالخلافة أقر القمى وزير أبيه وجده على وزارته سنوات. ثم قبض عليه وجرى له ماتقدم شرحه

# ﴿ وزارة نصير الدين أبي الأزهر أحمد بن محمد بن الناقد ﴾

ثم استوزر المستنصر بمد القمى أبا الازهر أحمد بن الناقد . كان فى ابتداء أصره وكيلا للمستنصر ، فمكث مدة في الوكالة . ثم انتقل منها إلى أستاذية الدار، ثم منها إلى الوزارة ، فنهض بأعبائها نهوضاً حسناً . وقام يضبط المملكة قياما مرضياً . وكان عظيم الأمانة ، قوى السياسة ، شديد الهيبة على المتصرفين، حاسماً المواد الأطاع والفساد . قيل إنه هجي ببيتين . فلما سمعها استحسنها ، وها :

( june )

وزيرنا زاهد والناس قد زهدوا فيه ، فكل عن اللذات منكش أيامه مشل شهر الصسوم خالية منالماصى ، وفيها الجو عوالمطش وما زالت السعادة تخدمه الى آخر همره . فن جملة سعادته ، وهو مرت الاتفاقات المجيبة ، ماحدث عنه : وهو أنه قبل الوزارة عمل في بعض الأعياد سنبوسجا كثيراً . وأحب أن يداعب بعض أصحابه . فأمر أن يحشى سبعون سنبوسجة بحب قطن ونخالة ، ونجعل مفردة ، وعمل سنبوسجا كثيراً كجارى المادة . وركب إلى دار الخليفة ، فطلب منه عمل شيء من السنبوسج ، فذ كوأن عنده شيئاً مفروفا منه . وأمر خادما له باحضار ماعنده من السنبوسج ، ففى المخدم عن غير معرفة بذلك الحشو بحب القطن ، ومزج الجميع ، ووضعه في الخادم عن غير معرفة بذلك الحشو بحب القطن ، ومزج الجميع ، ووضعه في من هذا ، فأخذوا منه مائة سنبوسجة . وحمل الخادم الأطباق بما فيها إلى دار من هذا ، فأخذوا منه مائة سنبوسجة . وحمل الخادم الأطباق بما فيها إلى دار

الخليفة . فلما حمل الدنبوسج المحشو بحب القطن . فقالوا لهماعوفنا بشيء من ذلك ، وفلان الخادم جاء ومزج الجميع ، وأخذه ومضى ؟ فلم يشك أنه هالك ، وكادت تسقط قوته خوط وخعلا . فقال : أما تخلف منه شيء قط ؟ قالوا : قد اقتطع الجوارى والخدم منه حدود مائة سبوسحة . فقال : أحضروها . فأحضرت وفتحت بين يديه ، فوجد السبعون سنبوسجة المحشوة بحب القطن قد حصلت بأيدى الجوارى والخدم في جملة مأ خذوه لا تفسم . لم تشذ منها واحدة إلى دار الخليفة . ومات نصير الدين في سنة اثنتين وأربعين وسمائة . في خلافة المستمصم . المقست أيام المستنصر ووزرائه .

﴿ ثُمَ مَلَكَ بَعَدُهُ وَلَدُهُ أَبِوَ أَحَمَدُ عَبِدُ اللَّهُ الْمُسْتَحْتَمُمُ بِاللَّهُ ﴾ بويم له بالخلافة في سنة أربعين وسنهائة . هو آخر الخلفاء

كان المستمصم رجلا خبراً . متديناً . لين الجانب . سهل المريكة ، عفيف اللسان والترج ، حمل كتاب الله تدالى ، وكتب خطاً مليحاً . وكانسهل الاخلاق، وكان خفيف الوطأة إلا أنه كان ، ستضعف الرأي ، ضعيف البطش ، قليل الحبرة بأمور المملكة . مطموعاً فيه . غبر مهيب في النفوس . ولا مطلع على حقائق الأمور . وكان زمانه يقضى أكثره بسماع الاغاني ، والتفرح على المساخرة . وفي بعض الأوقان بحاس مخرانة الكتب حارساً ليس فيه كبير فائدة . وكان أصحابه مستولين عليه . وكلم حهال من أراذل العوام . إلا وزبره مؤيد الدين محد بن الملقمي ، فاه كان من أعيان الناس وعقلاء الرجال ، وكان مكفوف اليد. مردود العلقول . يترقب العزل والقبض صباح مساه .

وكانت عادة الخلفاء أكثرهم أن محبسوا أولادهم وأقارمهم وبذلك حرت سنهم إلى آخر أيام المستمر ، فلما ولى المستمسم أطلق أولاده الثلاثة . ولم محسهم : وهم الامير الكبير أبو العباس أحمد ، والدامة اسميه أبا بكر ، وليس بصحبح ، وإنما سموه بذلك لامه لما نهب الكرح بسب الامر في ذلك إليه . وقيل : إنه هو الدى أشار بذلك ، والامير الاوسط وهو أبو الفضائل عبدالرحمن كان شهماً خرج إلى بين بديه السلطان هو لا كو، ووقع كلامه بموضع الاستحسان في الحضرة الداملانية ، والامير الاصغر أبو المناقب

حدثني صنى الدين عبسد المؤمن بن فاخر الأرموئ . وكان قد صار فى آخر أيام المستمصم مقربا عنده . ومن خواسه . وكان قد استجد في آخر أيامه خزانة كتب ، وتقل إليها من نغائس الكتب ، وسلم مفاتيحها إلى عبد المؤمن . فصار عبد المؤمن يجلس بباب الحزانة ينسخ له مايريد . وإذا خطر للخليفة الجلوس فى خزانة الكتب جاء إليها ،' وعدل عن الخزانة الأولى ، التى كانت مسلمة إلى الشيخ صدر الدين على بن السيار . قال« أعنى عبد المؤمن » كنت مرة جالساً في حجرةً صغيرة . وأنا أنسخ ، وهناك مرتبة برمنم الخليفة ، إذاجاء إلىهناكجلس عليها ، وقد بسطت عليها ملحفة لترد عنها الغبار . فجاء خويدم صغير ، ونامقريباً من المرتبة المذكورة ، واستغرق في النوم ، فتقلب حتى تلفف في تلك الملحقة المبسوطة على المرتبة ، ثم تقلب حتى تلفف فى هذه الملحفة . وصارت رجلاه على المسند ، متى هجمت عليم حتى صارت رجلاه على المسند . قال : وأنا مشغول بالسخ . فأحست بوطء في الدهليز . فنظرت فاذا هو الحُليفة وهو يستدعيني بالاشارة . ويختفوطأه ، فقمت إليه منزعجا . وقبلت الأرض . فقــال لي : هذا الخويدم الذي قد نام حتى يستيقظ ويعلم أنى قد شاهدته على هذه الحال ، سقطر صرارنه من الخوف ، فأيقظه أنت برفق ْ - فاني سأخرج إلى البستان ثم أعود.قال وخرج الخليفة فدخلت إلى الخويدم وأيقظته . فاننبه . ثم أصلحنا المرتبة . ثم دخل الحليفة .

وحدثنى بعض أهل بغداد قال : حدثت أن الشيخ صدر الدين بن النيار ، نيخ الحليفة ، قال : دخلت مرة إلى خزانة الكتب على عادتى . وفى كمى منديل به رقاع كثيرة . لجماعة من أرباب الحوائج ، فطرحت المنديل وفيه الرقاع في وضمى ، ثم قت لبعض شأني ، فلما عدت إلى الخزانة بعد ساعة . حللت الرقاع ن المنديل حتى أتأملها ، وأقدم منها المهم ، فرأيتها جميمها وعلمها توقيع الخليفة لاجابة إلى جميع مافيها . فعلمت أن الخليفة قد جاء إلى الخزانة عندقيامي فرأى لنديل وفيه الرقاع . فقتحها ووقع على جميعها . والمستمصم هو آخر خلفاء الدولة

العباسية بهنداد . ولم يجر في أيام المستمصم شىءيؤثرسوى بهبالكرخ،وبئس الأُثر ذلك .

وفي آخر أيامه قويت الأراجيف بوصول عسكر المغول ، صحبـــة السلطان هلاكو ، ثلم يحرك ذلك منــه عزماً ، ولا نسبه منه همة ، ولا أحدث عنده هما، وكان كلمـا مُعم عن السلطان من الاحتياط والاستمداد شيء ظهر من الخليفة نْقيصته من التَّفريط والاهال ، ولم يكن يتصور حقيقة الحال في ذلك.ولايعرف هذه الدولة \_ يسر الله إحسانها وأعلى شأنها \_ حق المعرفة . وكان وزيره مؤيد الدين بن العلقمي يعرف حقيقة الحال في ذلك ، ويكاتبه بالتحذير والتنبيه، ويشير عليه بالتيقظ والاحتياط والاستعداد ، وهو لايزداد إلا غفولا . وكان خواصه يوهمونه أنه ليس في هذا كبير خطر . ولا هناك محذور ، وأن الوزير إعاريمظم هذا لينفق سوقه . ولتبرز إليه الأموال ليجند بها المماكر،فيةتطع،نها لنفسه. وما زالت غفلة الخليفة تنمي ، ويقظة الجانب الآخر تتضاعف . حتى وصل المسكر السلطاني إلى همذان ، وأتام مها مديدة . ثم تواترت الرسل السلطانية إلى الديوان المستمصمي . فوقع التعيين من ديوان الخليفة على ولدأستاذالدار،وهو: شرف الدين عبد ألله بن الجوزى . فبعث رسولا إلى خدمة الدركاه السلطانية بهمذان . فلما وصل وصمع جوابه عَلم أنه جواب مغالطة ومدافعة . فحينتذ وقع الشروع في قعمه بفداد . وبت العسأكر إليها • فتوجه عسكركثيف من المفول، والمقدم عليهم باجو ، إلى تكريت ليعبروامن هناك إلى الجانب الغربي. ويقصدون بغداد من غربها . ويقصدها العسكر السلطاني من شرقبها . فلما عبر عسكر باجو من تكريت ، وانحدر إلى أعمال بغداد أجفل الناس من دجيل والاسعاقي ونهر ملك ونهر عيسى . ودخلوا إلى المدينة بنسائهم وأولادهم ، حتىكانالرجل أو المرأة يقذف بنفسه في الماء . وكان الملاح إذا عبرُ أحداً في سفينة من جانب إلى جانب . يأخــذ أجرته سوارا من ذهب . أو طرازاً من زركش . أوعدةمن الدنانير . فاما وصل السكر السلطاني إلى دجيل ، وهو يزيد على ثلاثين أان فارس . خرج إليــه عسكر الخليفة صحبة مقدم الجبوش مجاهد الدبن أيبــك الدويدار ، وكان عسكراً في غاية القلة ، فالتقوا بالجانب الغربي من بفداد قريباً

من البلد، فكانت الفلبة في أول الأمر لمسكر الخليفة، ثم كانت الكرة للمسكر البلد، فكانت الكرة للمسكر البلد، فأبادوهم قتلا وأسراً، وأعانهم على ذلك نهر فتحوه في طول الليل، فكثرت الوحول في طريق المنهزمين، فلم ينج منهم إلا من رمي نفسه في الماء، أو من دخل البرية ومضى على وجهه إلى الشام، ونجا الدويدار في جمعية من عسكره، ووصل إلى بنداد. وساق باجو حتى دخل البلد من جانبه الغربي، ووقف بمساكره محاذى الناج. وجاست عساكره خلال الديار. وأقام محاذى الناج أياماً.

وأما حال المسكر السلطانى فانه في يوم الخيس رابع محرم من سنة ست وخمين وستماتة ثارت غيرة عظيمة شرقى بفداد ، على درب بعقوبا ، بحيث عمت البلد . فانزعج الناس من ذلك ، وصعدوا إلى أعالى السطوح والمنابر يتشوفون ، فانكفت الفيرة عن عساكر السلطان وخيوله ، وثفيفه وكراعه ، وقد طبق وجه الأرض ، وأحاط ببغداد من جميع جهامها . ثم شرعوا في استمال أسباب الحصار ، وشرع المسكر الخليقتي في المدافعة والمقاومة إلى يوم تاسع عشرى محرم . فلم يشعر الاساس إلا ورايات المفرل ظاهرة على سور نغداد. من برجيسمي محرم . فلم يشعر الحادة ، من ناحية باب من أواب بغداد ، يقال له باب كلواذي .

وكان هذا البرج أقصر أبراج السور . وتقحم المسكر السلطاني هجوماً ودخولا . فجرى من القتل الذريع . والنهب المظيم . والتمثيل البليغ مايمظم ماعه جملة . فما الظن بتقاصيله !

وكان ما كان مما لست أذكره فظن ظناولا تـأل عن الخبر وأمر السلطان بخروح الخليفة وواده ونسائه إليه . فحرجوا . فحضر الخليفة بين يدى الدركاء . فيقال : إنه عوتب وومخ بما معناه نسبة العجز والنفريط والففول إنيه . ثم أوصل إلى انياسا وولداه الأكبروالأواس. وأما بناته فأسرن. ثم استفهد المستعصم في رابع صفر سنة ست وخمين وسمائة .

﴿ شرح حال الوزارة في أيامه ﴾

لما بويع بالخلافة أقر وزيّر أبيه وهو نصير الدين أحمد بن الناقد على وزارته إلى أن توفى . فلما توفى استوزر مؤيد الدين عجد بن العلقمي ﴿ وزارة مؤيد الدين أبي طالب مجد بن أحمد بن العلقمى ﴾
هو أسدى . أصلهم من النيل . وقيل لجده العلقمى . لا أه حفرالنهر المسمى
بالعلقمى . وهو الذي برز الأمر الشريف السلطانى محفره . وسمى القازانى .
شتنل في صباه بالأ دب ففاق فيه . وكتب خطا عليحاً . وتر "سل تر "سلا فصيحاً
وضبط ضبطا صحيحاً . وكان رجلا فاضلا كاملا لبيبا كريسا وقوراً ، عبا
الرياسة . كثير التجعل ، رئيسا متمسكا بقوانين الرياسة ، خبيراً بأدوات السياسة .
البيق الأعطاف بآلات الوزارة ، وكان يحب أهل الأدب ، ويقر ب أهل العلم ،

حدثني ولده شرف الدين أبر القاسم على «رجمه الله» قال : اشتملت خزالة والدى على عشرة آلاف مجلد من نفائس الكتب. وصنف الناس له الكتب. فمن صنف له الصباني اللغوى ، صنف له العباب ، وهو كتاب عظيم كبير في لغة المرب . وصنف له عز الدين عبد الحيد بن أبي الحديد كتاب شرح نهج البلاغة ، يشتمل على عشرين مجلداً . فأتابهما وأحسن جازتهما . وكان ممد ما مدحه الشعراء . وانتجمه الفضلاء ، فمن مدحه كال الدين بن البوقي بقصيدة من جملها :

(سريع) مؤيد الدين أبو طالب محمد بن العلقميّ الوزير وهدا بيت حسن ، جمع فيه لقبه ، وكنيته . واسحه . واسم أبيه ، وصنعته. وكان مؤيد الدين الورير عفيفاً عن أموال الديوان وأموال الرعية . منذهاً . مد فعا .

قيل: إن بدر الدين صاحب الموصل أهدى إليه هدية ، تشتمل على كتب ، وثياب . ولطائف ، قيمتها عشرة د آلاف ينار . فلما وصلت إلى الوزير حملها إلى خدمة الخليفة ، وقال : إن صاحب الموصل قد أهدى لى هذا ، واستحييت منه أن أردّه إليه . وقد حملته وأما أسأل قبوله فقبل . ثم إبه أهدى إلى بدر الا بن عوض هديته شيئاً من لطائف بنداد قيمته اثنا عشر ألف دينار . والتمس منه أن لابهدي إليه شيئاً بعد ذلك .

وكان خواص الخليفة جميمهم يكرهونه ويحسدونه . وكان الخليفة يعتقد

فيه ويحبة ؛ وكثروا عليه عنده ، فكف يده عن أكثر الأمور . ونسبه الناس إلى أنه خامر ، وليس ذلك بصحيح . ومن أقوى الأدلة على عدم مخامرته سلامته في هـذه الدولة ، فإن السلطان هلاكو لما فتح بنداد وقتـل الخليفة سـلم البلد إلى الوزير ، وأحسن إليه وحكه ، فلوكان قد خامر على الخليفة لما وقع الوثوق إليه .

حدثى كال الدين أحمد بن الضحاك، وهو ابن أخت الوزير مؤيد الدين الماهمي قال: لما برل السلطان هولا كو على بغداد أرسل يطلب أن يخرج الوزير إليه . قال فبعث الخليفة فطلب الوزير ، فخضر عنده وأنا معه . فقال له الخليفة : قد أهذ السلطان يطلبك . وينبغي أن تخرج إليه ، نفرج الوزير من ذلك . وقال : يامولانا ، إذا خرجت فن يدبر البلد ، ومن يتولى المهام . فقال له الخليفة لابد من أن تخرج ، قال فقال : السمع والطاعة . ثم مضى إلى داره ، وسيًا للخروج ثم خرج . فلما حضر بين يدي السلطان وسمع كلامه وقع بموقع الاستحسان . وكان الذي تولى تربيته في الحضرة السلطانية الوزير السميد نصير الدين محمد الطومي «قدّس الله روحه » . فلما فتحت بغداد سلمت إليه وإلى على بهادر الشحنة ، فكث الوزير شهوراً . ثم مرض ومات رحمه الله في جادي الأولى سنة ست وخسين وستهائة

انقضت دولة بنى العباس ووزرائهم . وبذلك انقضى الكناب . والحمد لله وحده ، وصلواته على سيدنا محمد السبى ، وآ له الطيبين الطاهرين وسلامه

فرغ من تأليفه واستساخه وألته في مدة أولها جادى الآخرة . من سنة إحدى وسبمائة وآخيها خامس شوال من السنة المد كورة بالموصل الحدياء . وهذا خط يده عبارة إلى الله عنهه !

# ﴿ يَقُولُ رَاجِي عَمُو رَبِّهِ الْمُنَانَ ۞ الْفَقِيرِ أَحَدٌ بِنْ عَبِدُ الرَّحْنَ ﴾

حداً لمن خلق الخلق وأشد فيهم أمره ، وشهدت بوحدانيته أدضه وسماؤه ، وصلاة وسلاماً على أولى الأ نمس المطهرة خصوصاً سيدهم الآي شهد لهم التاريخ بالقدد الأخم ، والفضل الأجزل ، هذا وقد نم طبع هذا الكتلب المسمى ( بالفخرى ) بالمعابمة الرحمانية بالحريقش بمصر لصاحبها المتوكل على المولى الاطيف عبد الرحمن موسى شريف وهي مطبعة جليلة الطبع فريدة الوضع ولعمرى انها غنية عن المدح حرسها الله بعنايته وكفلها برعايته وذلك في شهرر بيح الاول سنة وذلك في شهرر بيح الاول سنة أفضل العدلاة



#### فهرس

### (كتاب الفخرى)

صفحة

× القسة ﴾ ٢٠

 ٩ ( الفصيل الأول) في الأمور السلطانية . والسياسات الملكية

٤٩ (الفصل الثاني) في الكلام على دولة دولة .

الدولة الأولى وهي دولة الأربعة (أي الخلفاء الراشدين).

٥١ فتنة مسيلمة الكذاب.

٥٧ فتح الشام.

منعة

٥٣ انتقال الملك من الأكاسرة إلى
 العرب .

٥٧ شرح كيفيةٍ لدوين الدواوبن .

٥٩ شرح مبدأ وفعة الجل .

٦٢ وقعة صفين .

٦٦ حديث الخوارج وما كان مهم .
 وما آلت بهم الحال إليه .

٨٧ ﴿ وَفَاهُ الْأُرْبِيَّةُ ﴾

٢٩ مقتل عثمان وسببه

٧١ مقتـل أمير المؤمنين على « عليه السلام ».

٧٣ ﴿ الدولة الأُمونة ﴾

٧٦ كلام في معنى البريد ٧٨ استاحاق معاوية لزياد من أبيه . ٨٠ يزيد بن معاوية . ۸۱ مقتل الحسين « رضي الله عنه » . ٨٣ شرح كيفية وقعة الحرة. ٨٤ عزو الكعبة . ٨٥ مماوية بن يزيد بن معاوية ٨٥ مروان بن الحسكم ٨٦ أخد الشيعة بثأر الحسن . ۸۷ عبد الملك بن مروان و الوليد بن عبد الملك بن مروان . ٩١ سليمان بن عبد الملك بن مروان . ٩١ غمر بن عبد العزير بن مروان ٩٣ ربدين عبدالملك. ٩٣ هشام بن عبد الملك . ٥٥ الوليد بن يزمد بن عبدالملك ٩٥ يزيد بن لوليد بن عبد الملك. ٩٦ إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك ۹۷ مروان بن محدین مروان ۹۷ خروج عبد الله بن معاویة بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب . ۱۹۸ ابتداءأمرأبی،سلمانخراسانیونسبه

مشحة

١٠٠ شرح ابتداء الدولةالعباسية .

١٠٤ شرح كيفية الواقعة بالزاب وخذلان مهوان وانهزامه

١٠٥ شرح مقتل مهوان الحمار .

١٠٥ ﴿ الدولة العباسية ﴾

١٠٦ ﴿ أَبُو العباس عبد الله بن محمد

السفاح ﴾

١٠٨ شرح حال الوزارة في أيامه ۱۱۱ ذکر وزارة خاله بن برمكوشىء

منسيرته.

١١٧ ﴿ خلافة أبي جنفر المنصور ﴾

١١٥ شرِح كيفية الحال في بناءبغداد .

١١٨ ذكر خروج النفس الزكية .

١١٩ ذكر خروج أخيه إبراهيم.

١٢٠ قتل أبي مسلم الخراساني .

١٢٥ شرح عال الوزارة في أيام المنصور.

١٢٥ وزارة أبي أيوب المورياني.

١٢٦ ذكر القبض على أبي أبوب سلمان المورياتى

۱۲۷ وزارة الربيع بن يونس.

۱۲۹ (خلافة محمدالمهدى بنالمنصور)

١٢٩ ظهور المقنع بخراسان .

١٣١ شرح الوزارة في أيامه .

١٣١ وزارة أي عبيد الله معاوية بن يسار.

۱۳۳ وزارة أبي عبدالله يعقوب بن داود

١٣٥ وزارة النمض بن أبي صالح ·

۱۳۷ (خلافة موسى الهادى).

١٤٠ شرح حال الوزارة في أيامه .

١٤٠ وزارة إبراهيم بن دكو الدالمواني .

١٤٠ (خلافة هارون الرشيد) .

١٤١ نترح كيفية الحال فىخروج يحيى ان عبد الله بن الحسن بن الحسن

ابن على من أبي طالب .

١٤٢ شرح الآية التي ظهرت في قصة يحيي بن عبد الله .

۱٤٣ قتل موسى بن جعفر .

١٤٣ شرح حال الوزارة في أيامه .

١٤٣ شرح أحوال الدولة البرمكية وِذَكَّر مبدئها ومآلمًا .

١٤٤ ذكروزارة يحيىبن خالد للرشيد.

١٤٧ سيرة ولده الفضل بن يحبى .

١٥٠ سيرة جعفر بن يحيى البرمكي ٠ ١٥٣ تيرح السبب في نكبة البرَّامكة

وكيفية الحال في ذلك .

١٥٤ شرح مقتل جعفر بن يحيى والقبض على أهله .

١٥٥ وزارةاً بى العباس الفضل بن الربيع

١٥٥ (خلافة الأمين محمد بن زبيدة) ١٥٦ شرح الفتنة بين الأمن والمأمون.

١٥٨ (خَلَافَةُ عَبِدُ اللهِ الْمُأْمُونَ ) .

١٦٢ شرح حال الوزارة في أيامه .

١٦٢ وزارة ذي الرياستين الفضل بن

سهل .

١٦٣ وزارة الحسن من سهل .

١٦٥ وزارة عالدين أبي أحمدالاً حول .

سفحة

١٦٦ وزارة أحد بن يوسف بن القامم.

١٦٧ وزارة أبي عباد ثابت بن يحيي بن يسار الرازي .

١٦٧ وزارة أبي عبدالله محمد بزيزداد

بن سويد . ١٦٨ (خلافة المعتصم أبو إسحاق محمد)

١٩٨ فتح عمورية .

١٧٠ شرح السبب في بناء سامرا .

١٧١ شرح حال الوزارة في أيامه .

١٧١ وزارة أحمد بن عمار بن شاذي .

١٧٢ وزارة محمد بن عبدالملك الريات . ١٧٣ (خلافة هارون الواثق بن المعتصم)

١٧٣ (خلافة جعفرالمتوكل بن المعتصم).

١٧٤ شرح حال الوزارة في أيامه .

١٧٤ وزارة أبي جعفر محمد بن العضل. الجرحراي .

١٧٤ وزارة عبيدالله بن مجيي بن خاقان .

١٧٥ (خلافة المنتصر من المتوكل)

١٧٥ وزارة أحمدن الخصيب للمنتصر

١٧٥ (خلافة المستمين أحمد بن محمد بن المعتصم ).

١٧٧ وزارة أُلِي صالح بن يزداد .

١٧٧ (خلافة الممتزبالله من المتوكل).

١٧٨ وزارة الاسكاق للمتر .

۱۲۸ وزارة أبى موسى عيسى بن فرخان شاه .

١٧٦ وزارة أبي جعفرأهمدن إسرائيل الأنباري .

١٧٦ (خلافة المهتدى بالله محدين الواثق)

۱۸۰ وزارة سلیان بن وهب بن سعید

للمهتدى.

١/٣ (خلافة المعتمد على الله أحمد من المتوكل).

١٨٣ شرح حال صاحب الزنج ونسبه وما آل اليه أمره.

١٨٤ ورارة أبي الحسن عبيد الله بن يحيى بن خاقان للمعتمد .

١٨٤ وزارة الحسن بن مخلد .

١٨٤ وزارة أبي الصقر إساعيــل بن بليل .

١٨٦ وزارة أحمد بن صالح بن شيرزاد

القطريلي .

١٨٦ وزارة عيد الله بن سلمان بن وهب ،

١٨٧ (خلافة المتضد بالله).

سایان ن وهب.

١٨٨ (خُلافة المكنني بالله بن المتضد) .

١٨٨ وزارة العباس بن الحسن . ١٨٩ (خلافة المقتدر بالله بن المتعضد).

١٨٩ قتل حسين بن منصور الحلاح.

١٩١ شرح حال الدولة العلومة والمدائها وانهائها على سبل الاختصار .

١٩٣ وزارة ان الفرات للمقتدر .

١٩٤ وزارة الخاقاني .

١٩٥ وزارة على بن عيسى .

١٩٦ وزارة حامد بن العباس.

١٩٧ وزارةأ في المياس أحدث عبيدالله

ان أحد ن الخصيب .

١٩٧ وزارة أبي عبد الله محد بن على ان مقلة -

١٩٩ وزارة أبي القاسم سليار بن الحسن

ابن مخلد .

٢٠٠ وزارة أبى القاسم عبيـــد الله بن محمد الكلوذاتي .

٢٠٠ وزارة الحسين بن القاسم بن عبيد الله بن سلمان بن وهب .

٢٠١ ورارةاً بي الفضل جمفرين القرات

٢٠١ (خلافة القاهر بن المتضد). ٢٠٢ شرح مال دولة آل بويه وابتدائها

وانتهائها .

٢٠٤ (خلامة الراضي بالله بن المقتدر)

٢٠٥ شرح حال الوزارة في أيامه .

٢٠٥ وزارة عبد الرحن بن عيسي بن الجراح .

٢٠٥ وزارة أبى جعفر محمد بن القاسم الكوخي.

٢٠٥ وزارة سليان بنالحسن بن خلد .

٢٠٦ وزارة أبي الفنح بن جعفر بن ٢١٨ (خلافة المسترشد) الفرات.

٢٠٧ (خلافة المتنى لله أبي اسحاق إبراهيم بن المقتدر ) .

٢٠٧ وزارة أبي عبد الله البريدي .

٢٠٨ وزارة أبي اسحاق محدين إبراهيم الاسكافي.

٢٠٨ وزارة أبى العباس أحمد ين عبيدالله الأصفهاني .

٢٠٨ (خلافة المستكنى بن المكتنى بن المعتضد).

٢٠٩ شرح حال الوزارة في أيامه .

٢١٠ (خَلَافَة المطيم لله بن المفتدر).

٢١٠ ( خلافة القادر أبو العباس بن المقتدر).

القائم بأمر ألله ) .

٢١١ شرح حال الدولة السلجوقيــة وابتدائها وانهائها .

٢١٣ وزارة فخر الدولة بن حهير .

۲۱۳ وزارة رئيس الرؤساء على من الحسان .

٢١٤ (خلافة المقتدى بأمر الله ) .

٢١٤ وزارة عميد الدولة .

٢١٦ (خلافة المستظهر بالله).

٢١٧ وُزارة أَبِي العالَىٰ هبة الله بن محمد

ان المطلب .

٢١٦ شرح حال الوزارة في أيامه .

#### منفحة

٢٢٠ وزارة الشريف أبى القاسم على ابن طراد الزينبي .

۲۲۱ وزارة أبى نصر أحمد بن الوزير نظام الملك .

۲۲۱ وزارة أنو شروان بن خالد بن محمد القاشاني .

۲۲۲ (خلافةالرائدبالله ابنالمـــترشد). ۲۲۳ ( خلافة المقتنى لأمر الله ان

المستظهر).

٢٢ وزارة مؤتمن الدولة أبى القاسم
 على بن صدقة .

٣٢٥ وزارة عون الدين أبوالمظفر يحيى ان هبيرة .

٢٢٧ (خلافة المستنجد بالله أبو المظهر يوسف).

٬۲۲۸ وزارة محمد بن يحيي بن هبيرة . ۲۲۹ (خلافة المستضىء أبى محمدالحسن ۱۰ از از تر ر /

ان المستنجد ) .

٢٣٠ شرح حال الوزارة في أيامه .

ضفحة

٢٣٢ وزارة غلهير الدين .

۲۳۲ (خلافة الامام الناصر لدين الله ابن المستضىء).

٢٣٣ وزارة جلال الدين أبى المظفر

عبيداله.

٢٣٣ وزارة معز الدين سعيد بن على. ٢٣٤ وزارة مؤيدالدين أبى المظفر محمد ان أحمد نن القصاب .

٢٣٤ وزارة السيد نصير الدين الخ. ٢٣٥ وزارة مؤيد الدين محمد الخ.

۲۴۷ (خلافة أبي نصر محمد الظاهر نأمر الله ) .

٢٣٨ (خلافةأُبىجىفرالمستنصربالله).

٢٣٩ وزارة نصيرالدين أبي الازهرالح.

بني العباس).

٢٤٤ وزارة مؤيد الدين أبي طالب محمد

ابن أحمد بن العلةمي .

